



أمتنا العربية

# أمتنا العربية

تاليف محمد فريد أبوجديد



سبر، صبح ، در اندارف بمصر – ه شارع ماسبیرو – بالقاهرة ج. ع. م.

### لَيْسَالِ لَهُ الْجَمْرِ الْحَيْدِيمِ

أقدم هذا الكتاب إلى القراء وما هو سوى تعبير عما يدور فى نفوسنا جميعاً، وعما كان يدور فى نفوس الأجيال التى سبقتنا سواء أكان ذلك عن وعى أم عن غير وعى . فهو أشبه بحديث مجموعة من الأصدقاء أو حديث أفراد من أسرة واحدة إذ يجتمعون وتتبادر إلى أذهابهم الأسئلة التى طالما فكر فيها كل منهم وحده ، فيكون الحديث بينهم أقرب إلى أن يكون كشفاً لما فى ضهائرهم أو جلاء لما يتردد فى أفكارهم .

ولقد مر وقت طويل على أبناء الأمة العربية وهم متباعدون لا يكاد بعضهم يعرف بعضاً، لأن أنانية حكامهم وسياسة الأجانب الذين كانوا يتحكمون فيهم وقلة وعيهم إلى حقائق أنفسهم — كانت تقيم بينهم حدوداً مصنوعة تحجب بعضهم عن بعض ، فمنذ بدأوا يتنبهون في هذا العصر الحديد ويشعرون بأنفسهم ويتحركون لإزاحة نير حكامهم الطغاة الأنانيين ، ويجاهدون لطرد الأجانب الذين كانوا يتحكمون فيهم ، أخدوا يتعارفون كما يتعارف أبناء الأسرة الواحدة الذين يجتمعون بعد تفرق شملهم حيناً ، فكل منهم يسأل الآخرين ليتعرف أنباءهم وأحوالهم وكل منهم يدهش إذ يرى أخاه مثله في لهفته على تعرف الأنباء، وحرصه على اجتماع الشمل ، فيتساءلون جميعاً أسئلة واحدة ويجد كل منهم على اجتماع الشمل ، فيتساءلون جميعاً أسئلة واحدة ويجد كل منهم

جواب صاحبه صدى لما فى نفسه ، حى عرفوا جميعاً آخر الأمر أنهم حقاً أ بناء أسرة واحدة ، انحدروا من أصل واحد وتقلبت بهم ظروف الحياة على نحط واحد وتحملوا من هذه الظروف ما تحملوه من الآلام المتشابهة ، والتزموا فى مواجهها بأعباء متقاربة فرضها عليهم دوافع منبعثة من عقائد واحدة وثقافة واحدة . فإذا خلا كل منهم إلى نفسه عادت إليه الأسئلة التى كان الحديث المشترك يدور حولها فعكف كل منهم على أعماق وعيه يتساءل « من نحن ؟ ماذا كان ماضينا ؟ وماذا يخبأ الغد لنا ؟ وكيف نواجه الحياة التى نستقبلها جميعاً فى ظروف متشابهة وآمال واحدة ؟

إننا اليوم نردد فيا بيننا وبين أنفسنا هذه الأسئلة وكثيراً من أمثالها لأننا تخطينا الحدود التي كانت تفصل بيننا ، ولأننا أدركنا الأسباب التي أقامت هذه الحدود والآثار التي ترتبت عليها ، ولأننا استطعنا أن نرد كيد الأعداء الذين كانوا يريدون لنا أن نستمر على تدابرنا ، بل كانوا يودون لو أننا جعلنا بأسنا بيننا فاختلفنا وتنازعنا كي نفشل وتدهب ريحنا . ولكنا نحن أبناء هذا العصر لم نكن أول من رددنا هذه الأسئلة بيننا وبين أنفسنا ، فإن هذه الأسئلة عيها كانت تدور في أذهان أجيال كثيرة من قبلنا، والفرق بين ما نحدث به أنفسنا في هذا العصر وبين ما كان آباؤنا يحدثون به أنفسهم فيا مضي أن الظروف التي تحيط بنا اليوم جعلتنا نرى بجلاء ما لم يظهر لأجدادنا في جلاء، وجعلتنا نجرؤ على اليوم جعلتنا نبري بجلاء ما لم يظهر لأجدادنا في جلاء، وجعلتنا نجرؤ على

الاعتقاد فما لم يجرؤ آباؤنا على الاعتقاد فيه .كانت هذه الأسئلة مثلا تدور بغير شك في أذهان أجدادنا الذين وجدوا أنفسهم فجأة حيال جيوش بونابرت وهي تزحف على القاهرة آتية من وراء البحار بأسلحتها العجيبة ونظمها الغريبة ، ورأوا وهم في عاصفة من العجب والدهشة أن حكامهم المتكبرين الذين كانوا منذ قليل يخطرون على خيولهم المطهمة فوق سروجهم الذهبية ، لم يستطيعوا الثبات أمام العدو الزاحف إليهم من وراء البحر بل رأوا أنهم لم يقفوا في الدفاع موقفاً مشرفاً يستبسلون فيه إلى آخر نقطة من دمائهم كما كان ينبغى لهم ، وفروا من الميدان لا يلوون على شيء إلا أن يبحث أحدهم عن كنز مُخبوء يحمله معه هارباً إلىمكان يأمن فيه على نفسه وكنزه . لقد كانت مأساة شهدها هؤلاء الأجداد عندما رأوا هؤلاء الحكام ينهزمون بغير خمجل تاركين وراءهم الرعية التي كانوا يتحكمون فيها جبارين لتواجه الجيوش المنتصرة الأجنبية وحدها ؛ ولا شك أنهم تساءلوا في دهشة ، من نحن ومن هؤلاء الغطارسة الذين يفرون هكذا من ميدان القتال ؟ من نحن الذين لا نفكر في الهروب بل نشعر بأن واجبنا يقضى علينا بأن نواجه العدو ونحن عزل من كل سلاح ، لأن حكامنا المتكبرين أبوا فى إصرار أن يسمحوا لنا بالمشاركة فى حكم البلاد أو الدفاع عنها ؟ من نحن ومن هؤلاء ؟

ولكُنهم مع هذا لم يستطيعوا فى دهشتهم أن يهتدوا إلى الحقيقة إذ لم تتميأ لهم بعد الظروف التى تمكنهم من معرفة أنفسهم عن وعي واضح . وقد النف هؤلاء الأجداد بعد قليل حول بعض زعماء منهم ، كشفت الحوادث عن جدارتهم بالزعامة بينهم ، فقاوه وا الجيوش الأجنبية المنتصرة ، وضحوا بأموالهم وبأنفسهم في سبيل الخلاص من السيطرة الأجنبية ، واستمرت مقاومهم الباسلة برغم ما أصابهم فيها من الكوارث مع أنهم كانوا حديثي عهد بالقتال والسياسة، لم تسبق لهم تجربة فيهما طوال قرون عدة، فكان دفاع زعماء الشعب وجماهيره منبعثاً من وحي ضهائرهم واستجابة إلى شعور غامض صادر من السليقة والطبيعة لا من الوعي بالحقيقة.

وكان لهذه المقاومة أثرها العظيم فى فشل الحملة الفرنسية، وتحقق قادتها من أنهم لن يستطيعوا البقاء فى البلاد ولن يستطيعوا الاستمرار فى حكمها . وانجلى غبار تلك المواقع والمصادمات عن ظهور زعم كبير التفت حوله جماهير الأمة وأصبح الشعب هو القوة الحقيقية الكبرى فى البلاد بعد جلاء الحيوش الفرنسية عنها ، واستطاع ذلك الزعم وهو السيد عرمكرم أن يجمع أزمة القيادة الشعبية فى يديه وأن يواجه الحكام القداى الذين سارعوا عائدين إلى البلاد لاسترجاع سلطانهم فيها بعد أن هربوا منها أمام الجيوش الأجنبية . استطاع السيد عمر مع جماهير الشعب أن يحاصروا القلعة التى تحصن فيها الباشا التركى ، وأن يرغم ذلك الباشا وجنوده على النزول منها على حكم الشعب ، وأن يبعث به هو وجنوده إلى بولاق كى يستقلوا السفن التى تعود بهم إلى بلادهم وراء البحر . غير أن ذلك الزعم يستقلوا السفن التى تعود بهم إلى بلادهم وراء البحر . غير أن ذلك الزعم

العظيم لم يتمكن برخم انتصاره وانتصار شعبه الباهر من أن يدرك الحقيقة المنطوية وراء الموقف كله . لم يدرك أنه هو الزعيم الجدير بأن يأخذ أزمة الحكم في يديه وأن يوجه ذلك الحكم مع شعبة لأجل شعبه ، فتردد في اللحظة الحاسمة وانكمش عن أن يخطو الحطوة التي كان ينبغي له أن يخطوها ، وأخذ السيد عمر مكرم يفكر في اختيار رجل آخر يمكن أن يتولى حكم البلاد ويحقق لأهلها العدالة والحرية .

لم يدرك السيد عمر أن آفة البلاد وآفة حكمها كامن فى هؤلاء الحكام الأجانب اللدين تعودوا أن يتحكموا فى الشعب، لأن هذا الشعب عربى وهم أجانب عنه، ولا يمكنهم أن يشعروا بمسئولياتهم نحوه . فكانت غلطته الكبرى أنه اختار محمد على التركى إذ حسب أنه هو الذى يحقق للأمة أمها وحريتها . لم يتبين عند ذلك أن شعب مصر العربى له شخصية أمياة وأن الذين يمثلون هذه الشخصية ويحققون له هذه الآمال هم أبناؤه الذين اختارهم لزعامته .

ولم يلبث السيد عمر إلا قليلا حتى بدأت الحقيقة تظهر له بعد أن أفلتت الفرصة من بين يديه ، فإن محمد على تذكر له والشعب بعد قليل حين أغارت الجيوش الإنجليزية على رشيد، فهب الزعم والشعب للدفاع عن البلاد وذهب السيد عمر مكرم يعرض على الباشا (محمد على) تكوين فرق وطنية من أهالى القاهرة والريف لتسارع إلى نجدة إخوانهم فى رشيد . فأبي محمد على عليهم ذلك قائلا إن الجندية ليست من أعمال

الشعب وإن واجب الشعب لا يزيد على إمداد الجنود المحاربين بالأموال . غير أن معركة رشيد والانتصار الباهر الذى خلدته هذه المعركة للأمة العربية على أعدائها كانت معركة الشعب العربى نفسه ، وقام بها أهل رشيد وأهل القرى المجاورة لها برغم معارضة الباشا فى تجنيد شعب القاهرة . ولم يمض على هذا الموقف غير قليل حتى بدأ محمد على يكشف

الفناع عن حقيقته ، فانقلب على زعم الشعب السيد عمر مكرم وأخذ يدبر المكائد لتحطيم زعامته، ثم انهى الأمر إلى أنه قبض عليه ونفاه إلى دمياط ثم إلى مكة . وبدأت الحقيقة تظهر واضحة للسيد عمر مكرم والشعب العربى وهي أن الحاكم الأجنبي لا يمكن أن يمثل شخصية الأمة ولا يمكن أن يحقق لها آمالها ، غير أن الفرصة كانت قد أفلتت وكانت الأقدار تدخر عودتها إلى جيل آخر يستطيع أن يدرك الحقيقة عن وعي صحيح في إبانها .

وقد كان ما حدث للشعب العربي في مصر مثالا واحداً بما حدث للشعوب العربية في الأوطان الأخرى ، حين فاجأتهم الغارات الأجنبية الأوربية في القرن التاسع عشر ، فكان السؤال يتردد في أذهانهم غامضاً وهم يعجبون لحكامهم الذين يرونهم يفرون من ميدان الجهاد عند أول صدمة، ويتركون أهل البلاد العرب ليواجهوا القوى الجبارة التي يجردها الأعداء لقتالهم وهم عزل من السلاح ، لا خيرة لهم بشئون القتال أو السياسة . هكذا كان شأن شعب الجزائر حين أغارت عليه جيوش

فرنسا فى سنة ١٨٣٠ فرأى حكامه يفرون من الميدان سراعاً ويتركونه ليواجه نيران الأعداء وحده ، فلم يقف لحؤلاء الأعداء إلا الشعب نفسه وعلى رأسه زعيمه العظيم عبد القادر الجزائرى ، وهكذا كان شأن شعب ليبيا تونس فى سنة ١٨٨٠ حين أغارت فرنسا على بلاده، وشأن شعب ليبيا حين هاجمت إيطاليا بلاده فى عام ١٩١١ . وقد تكررت المأساة فى صورة أبشع فى مصر فى عام ١٨٨٠ عندما استعان خديو مصر توفيق بالإنجليز ليحموه من ثورة الشعب العربى الذى هب يطالب بحريته ويريد استرداد كرامته ، فإن هذا الحاكم الأجنبي لم يتردد فى ارتكاب جريمة الحيانة كى يتمكن من الاحتفاظ بسيادته الجوفاء على الشعب تحت ظل العدو الأجنبي المستعمر .

فالحقيقة التي كانت تكمن في المآسى التي حلت بالشعوب العربية في كل بقاع الوطن العربي هي أن الحكام الذين كانوا يسيطرون عليها كانوا من غير العرب ولم يكن يعنيهم من الحكم إلا أن يسيطروا وأن ينغمسوا في حياة مترفة يتمتعون فيها بسيادة جوفاء وأبهة خرقاء ، حتى إذا جد الجد وتعرضت البلاد التي يتحكمون فيها للخطر من غزو الأعداء لم يحرصوا على شيء غير النجاة بأنفسهم واستخلاص ما يمكن استخلاصه من أموالهم وذخائرهم المكنوزة ، بل إمهم لم يترددوا في الاحتاء بالغزاة الأعداء كي يحتفظوا بما يحرصون عليه من مظاهر السيادة والحياة المترفة . غير أن هذه الحقيقة كانت تتراءى غامضة أمام أنظار أجدادنا قبل غير أن هذه الحقيقة كانت تتراءى غامضة أمام أنظار أجدادنا قبل

أن تبدو واضحة فى عصرنا هذا بعد أن زالت الحدود المصنوعة التى أقامها الأجنى المستعمر للتفريق بين الشعوب كى تحجب الحقيقة عنها .

ونقطة البداية لكل أمة تريد أن تحقق وجودها هي معرفة نفسها ، وصفحات التاريخ حافلة بالأمثلة التي تدل على أن الأمم تبقى مفككة مشتتة القوى ، حتى تتمكن من معرفة نفسها وجمع صفوفها وتوجيه شئون حياتها بنفسها ، وعند ذلك تستطيع أن تعرف وجهها وتهتدى إلى طريق حياتها . فالسؤال الذي جال في أذهان أجدادنا في غموض حين تساءلوا «من نحن ومن هؤلاء الذين يحكموننا ويفرون أمام أعدائنا » — هو السؤال الذي يجتمع فيه اهتمامنا بما وراء ضباب القرون من حوادث تاريخنا ، والإجابة عنه هي الحطوة الأولى في معرفتنا بأنفسنا .

وقد عمد الأعداء إلى التشكيك في تاريخنا وتفسير حوادثه بما يلاهم أهواءهم وما يساعد على إبلاغهم مآربهم من التفريق بين الشعوب العربية، لأنهم يعلمون أن الأمة العربية قوة ضخمة وأن أبناءها إذا عرفوا حقيقة أنفسهم يكونون سدًا منيعاً يحول بيهم وبين أطماعهم في الاستغلال والسيطرة ؛ فقلما نجد مؤرخاً أجنبيًا يتوخي العدل أو الاعتدال أو يلزم الحق في كتابته عن العرب ، ولا تخلو كتابة أكثرهم اعتدالا من سوء فهم للحقائق أو من عجز عن التغلغل إلى أعماق الروح العربي .

ولهذا فنحن نشعر بالحاجة الشديدة إلى أن ننظر إلى ورائنا وأن نشمل بنظرتنا آثار خطوات أمتنا لنعرف كيف بدأت وكيف نهضت ولنرى متى استقام لها السير ومتى تعرج بها إلى المتاهات والمجاهل ، وأن نجمع أشتات الحوادث فى نظرتنا الشاملة حتى لا نضل بين شعابها وثنياتها ومفردات تفاصيلها .

وقد دأبت طائفة من الكتاب الأجانب على ترديد بعض المزاعم الزائفة التى استخدمها الساسة حيناً من الدهر التشكيك في حقيقة الأمة العربية، فقالوا إن العرب هم وحدهم العرب القدامى الذين كانوا يقيمون في الجزيرة العربية، فلما فتحوا البلاد الأخرى أصبحوا فيها سادة يتحكمون في أهلها ، ثم ذهبت دولتهم وأصبحت اليوم لا تزيد على صفحة من التاريخ ولم يبق للأمة العربية وجود بين الأمم ، وأما الشعوب العربية التي تتشر اليوم في الأرض بين الخليج العربي والحيط الأطلسي فما هي سوى شعوب متفرقة تعاقب عليها الفاتحون بعد ذهاب الدولة العربية ، فهم أولى بأن ينسبوا إلى الدول التي تسحكم فيهم، وكل منهم جدير بأن يلصق بالقطعة التي حددتها له الدولة التي تسيطر عليه .

ولكن هؤلاء الكتاب الأجانب لم يستطيعوا أن يزيلوا الحقيقة الحية بمزاعمهم ، فالشعوب لا تفي شخصيها ولا تتغير بتغير الدول ولا يمكن أن تستقر عليها صبغة يراد أن تصبغها بها المزاعم الزائفة . وقد أثبت العرب أن شخصيهم باقية متميزة على رغم تقلب الأحوال وتعاقب الأجيال وأنهم كانوا دائماً يشعرون بسليقهم وفى أعماق طبيعهم بأنهم أمة حريصة على المباء مستبسلة فى استرداد حرياتها ، فلجأ دعاة المزاعم الزائفة إلى وسيلة

أخرى للتفريق بين الشعوب العربية بإثارة النعرات القومية المفتعلة كي يقطعوا الروابط الطبيعية التي تربط بينها ، حتى تصير الأمة الواحدة مجموعة من أمم شتى . وساعد ساسة الاستغلال على إثارة هذه النعرات بعد أن مزقوا الوطن العربى إلى قطع صغرى ليزيدوا عدد الشعوب المفتتة وخلعوا عليها قوميات مصنوعة أحاطوها بحدود من الأسلاك الشائكة وأقاموا عليها حراساً لحماية خطوطها الواهنة . وكانوا يستخدمون في هذا التمزيق طوائف من السادة المزيفين الذين سخروا أنفسهم لحدمة أعداء الأمة لقاء منافع خاصة بأنفسهم وسلطان مختلس أجوف بتمتعون بمظاهره وغنائمه المسلوبة من الشعوب المقهورة . غير أن هؤلاء الساسة لم يلقوا من النجاح في محاولاتهم ما كانوا يقدرونه لها لأن شعور العرب بشخصيتهم كان أقوى من مزاعمهم ومما بذلوه من جهودهم . فتحطمت آمالهم آخر الأمر بعد أن عاد وعى الشعوب إليها، وأخذت حركة القومية العربية الحقيقية تحتاج دعايات الساسة الأجانب وحدودهم وجنودهم المدججة بالسلاح الواقفة لحماية الحدود المصنوعة التي أقاموها ، وأخذ السادة المزيفون الذين سخروا أنفسهم لحدمة أعداء الأمة يتساقطون واحدآ بعد واحد كقطع الجروف التي تنهار أم ام السيل الجارف .

وقد كان مما يبعث الأسى فى القلوب أن بعض كتاب العرب ومؤرخيهم كانوا يسايرون مزاعم الأعداء لقلة ثقتهم فى أنفسهم واغترارهم بمقدرة الأجانب الذين دأبوا على تزييف حقائق تاريخ الأمة العربية، فكانوا يرددون ما ينقلونه عنهم فى جرأة تشبه جرأة من ينطق بما يؤمن به ، وكان لما كتبوه أثر أنكى وأفلح من أثر الكتاب والمؤرخين الأجانب ، لأنهم كانوا يتجهون بما يكتبونه إلى جماهير الأمة العربية نفسها ويقومون فيها بإذاعة ما يفتريه الكتاب الأجانب عليها .

فإذا شئنا أن نلقى نظرة شاملة على ماضى أمتنا وأن نتتبع خط سيرها كى نستطيع أن نعرف من نحن ، كان علينا أن نستقل بنظرتنا فى تاريخ أمتنا أو بقول آخر علينا أن نعيد كتابة تاريخنا بأيدينا ، مهتدين بتفكيرنا ، متوخين ما ينبغى لنا أن نتوخاه من الصدق وإيثار الحق والعدل فى كتابتنا ، فإن الصدق والحق هما الدعامتان اللتان تستطيعان البقاء أوتصلحان لأن تكونا معالم الطريق .

وهذا الكتاب الذى أقدمه إلى القراء هو محاولتي لعرض ما يدور فى أذهاننا حول سؤال «من نحن » ، وهو السؤال الذى يردده أبناء الأمة العربية منذ زالت بينهم الحدود المصنوعة، وبدأوا يلتقون ويتساءلون عن ماضيهم وحاضرهم وعما يخبأ لهم المستقبل وكيف يواجهون الحياة التى يستقبلونها على هدى من خط سير الأمة الطويل منذ بدأت السير إلى اليوم .

#### سؤال «من نحن ؟ »

هذا سؤال ينطوى فى ضمير كل من ينتمى إلى جماعة ، فن الطبيعى لكل فرد أن يتعرف الحقيقة التى تقوم عليها صلته بالجماعة التى ينتسب إليها . وكما أنه سؤال طبيعى بالنسبة إلى كل فرد ينتمى إلى جماعة فهو سؤال طبيعى أيضاً بالنسبة إلى كل مواطن فى وطن وإلى كل فرد من شعب أو أمة .

والسؤال جانبان أولهما تحديد خصائص الجماعة التي ينتمى الفرد إليها وثانيهما تحديد هذه الحصائص بالنسبة إلى الفرد حتى يعرف هل يحق له أن يعد نفسه عضواً في هذاه الجماعة .

وقلما يسأل الناس أنفسهم هذا السؤال علناً بطريقة مباشرة ، فنحن نأخذ الكثير من شئون حياتنا على أنها حقائق مسلم بها غير قابلة للتساؤل . وتحديد معنى « نحن » فى وقتنا الحاضر يختلف كثيراً عن تحديده منذ ماثة عام وهو منذ ماثة عام يختلف كثيراً عن تحديده فى العصور القديمة .

فلو سئل رجل يونانى كان يعيش فى أثينا فى أيام بركليس مثلا عن تحديده لمعنى « نحن » لأجاب بغير تردد أنه ينتمى إلى وطنه « أثينا » المدينة المجيدة سيدة الأوطان فى نظره . وقد طالما حارب أهل أثينا القديمة كل فكرة تدعو إلى تغيير الحدود التى تحدد جماعتهم ، وكانوا ينظرون

إلى المدن المجاورة لهم مثل « طيبة » و « إسبرطة » على أنها بلاد أجنبية خارجة عن حدود « نحن » بالنسبة إليهم . وطالما استبسل أهل « أثينا » القديمة كما استبسل أهل المدن الإغريقية الأخرى في الدفاع عن وحداتهم المتفرقة حتى اضطروا إلى توسيع معنى « نحن » بالنسبة إليهم جميعاً في أيام الملك فليب المقدوني والد الإسكندر فصاروا فها بعد ينتسبون إلى دائرة أوسع تضم الإغريق جميعاً ، وما زالوا حتى ساروا جميعاً كأبناء أمة واحدة وراء الإسكندر المقدوني لفتح أقطار العالم الأخرى . ولم يكن الإغريق القدامى في أثينا وغيرها من المدن يجهلون أنهم من عرق واحد ولاً يجهلون أنهم يتكلمون بلسان واحد وأن لهم عقائد ومشارب واحدة . فحقيقتهم لم تتغير ولكن تغيرت نظرتهم إلى أنفسهم .

ونحن اليوم لو سألنا أحد أبناء اليونان المحدثين عن معنى « نحن » بالنسبة إليه لوجد سؤالنا عجيباً لأنه بديهي في نظره ولا يحتاج إلى تحديد . فهو يوناني ينتمي إلى أمة معروفة ينتشر أبناؤها في أقطار شيي ويعرف كل فرد منهم أنه يونانى لأنه يتكلم في بيته باليونانية ويفكر باليونانية ويتمتع بالقراءة في اليونانية، وقد أشرب عادات قومه وأساليب حياتهم ويعرف أن مصيره هو مصيرهم في الخير وفي الشر ، فهو يجد آلامهم آلامه وآمالهم آماله وهو مستعد للبذل والتضحية في سبيل خيرهم ودفع الشر عنهم .

على أننا لو تأملنا الحقائق التي تنطوي في حياة الأمة اليونانية الحديثة (٢)

لوجدنا أنهم لا يمثلون أبناء أثينا القدامى ولا أبناء أية مدينة يونانية قديمة أخرى تمثيلا خالصاً من الإضافات الأجنبية ، فقد خالطت دماءهم دماء من شعوب أخرى وطرأت على لغتهم تحويرات وتغييرات شيى ؛ كما تغيرت أساليب تفكيرهم وطرق حياتهم تغيراً كبيراً يجعلهم شيئاً آخر يختلف في كثير من الخصائص عن اليونان الذين كونوا وحدتهم الأولى على يد فليب المقدوني وابنه الإسكندر الأكبر .

في هذا المثال البسيط ما يدل على أن الأم والشعوب تتطور مع الزمان تطوراً كبيراً فتبقى لها عناصر من الأصول القديمة وتدخل إليها إضافات من الظروف الجديدة التي تطرأ عليهم مع مرور الزمان ، فإذا قدر للأمة أن تبقى محتفظة بشخصيها كان ذلك لأنها احتفظت بالعناصر الجوهرية من شخصيها القديمة وهي العناصر التي تبقى وتذيب في تفسها كل الإضافات الطارئة التي طورت شخصيها على مر الزمن .

وقد بينا أن العناصر الجوهرية فى حالة الأمة اليونانية الحديثة هى اللغة الواحدة وأساليب الحياة الواحدة وأساليب الحياة الواحدة، ولا يضيرها أن دماءها خالطت دماء من شعوب أخرى أو أن أفكاراً جديدة وأساليب حياة جديدة طرأت عليها وطعمت أفكارها وأساليب حياتها الأولى .

ولزيادة إيضاح هذه المعانى نضرب مثالا آخر من إحدى الأمم أو أحد الشعوب الحديثة كالإنجليز، وقد كان كثير من كتابهم يحاولون التشكيك في حقيقة أمتنا العربية . فلوسألنا إنجليزيًّا من الذين ينخرطون في سلك البحرية أو في الجيش الإنجليزي ويعرضون حياتهم للأخطار في سبيل استعباد البلاد الأخرى أو في سبيل الدفاع عن إنجلتره وممتلكاتها \_ لو سألنا هذا أن يحدد لنا معنى « نحن » بالنسبة إليه لعجب من سؤالنا لأنه يجد الجواب عليه بديهياً لا يحتاج إلى إيضاح أو تحليل ، فهو رجل إنجليزى . هو يتكلم الإنجليزية ويشعر بالزهو لأنه ينتمي إلى أمته الإنجليزية وقد أشرب أسلوب قومه في مأكلهم ومشربهم وتفكيرهم فيحب ما يحبون ويطرب لما يطربون له ويرقص على طريقتهم ويغنى أغانيهم ويجد لها صدى عميقاً فى نفسه ، ويعترف بأنه ينطوى على فضائلهم وعيوبهم ولا يجد بأساً من ذلك لأنها بعض سمات قومه . وقد يخالف فرداً آخر من الإنجليز أو يعادى آخر منهم ولكنه مع ذلك ينتمي إلى المجموعة الإنجليزية ذات الخصائص المتميزة في لغتها ومشاعرها وأساليب حياتها وتفكيرها وهي الأمة الإنجليزية . وهو لذلك يحس بأنه متضامن معها في صورتها المعنوية التي تشمل ما ضيها ومستقبلها، ويعمل جهده لاحتفاظها بهذه الصورة المعنوية والعمل على زيادتها وضوحاً .

على أننا حين نتأمل حقيقة الشعب الإنجليزى على ضوء ما مر به من الحوادث على توالى العصور ، لا نملك إلا أن نري أنه فى هذا العصر لا يكاد يمت بصلة إلى الشعب الذى كان يعيش فى الجزيرة البريطانية

منذ ألف عام فقط.

فمنذ ألف سنة كان في إنجلترة خليط من شعب قديم هو (الكلت) ومن شعوب أخرى أغارت على الجزيرة مثل الإنجليز والسكسون وقبائل الشهال من أهل الديمرك والبرويج . كان لكل مهم لغته وطريقة حياته وهي لا تكاد تشبه في شيء لغة الإنجليز اليوم وطريقة حياتهم . ثم أغار النورمانديون الفرنسيون على إنجلترة وحكموا الشعوب التي كانت تعيش قبلهم في الجزيرة كما يحكم الأجانب أهل البلاد المقهورة ، فكان النورمانديون هم السادة وكانُ الآخرون هم الرعايا أو أنصاف العبيد . ولكن التطور أحدث أثره في هذه الأخلاط الكثيرة على مر الزمن وكانت نتيجة التطور البطىء ما نراه اليوم فى الشعب الإنجليزى المحدد السمات والخصائص الموحد في لغته وعاداته وطرق حياته وفي المثل العليا التي يؤمن بها ومقاييس الحلق ومعايير الحير والشر عنده والدلائل التي يميز بها بين الحسن والقبيح . فمن هذين المثالين يظهر لنا أن شخصية الشعوب تتميز بما يكون لكل منها من عناصر الوحدة في المشاعر والتشارك في أساليب التفكير ومقاييس الحكم على الأمور ، والتضامن في مواقف الحياة المختلفة . ووحدة اللغة من أهم العوامل التي تؤدى إلى هذه الوحدة في المشاعر والأفكار وهي في الوقت نفسه أداة لتحقيق التضامن والتماسك بين أفراد الجيل الواحد من الشعب وبين الأجيال المتعاقبة على مر الزمن . والمتأمل في تاريخ الأمم لا يجد أمة انحدرت من أصل واحد وحافظت على عنصرها صافياً على اختلاف العصور ، وليس أبعد عن الحق من تلك النعرات التي يثيرها بعض الدعاة بين حين وآخر حين يزعمون أن شعوبهم تمتاز بصفاء دمائها وأنها تنتمي إلى أصول بشرية تمتاز عن سواها في بعض الفضائل، فإن الأمم جميعاً تتكون من عناصر بشرية شتى تطورت على مر السنين واندمجت وأصبحت تكون فى مجموعها خصائصها المشتركة بينها . فتحديد معنى نحن بالنسبة إلى كل أمة يشتمل على خلاصة ما انتهى إليه تطورها الذي أبق لها عناصرها الجوهرية من اللغة الواحدة وطرق الحياة المتشابهة وأساليب التفكير المتقاربة. ونحن حين نوجه إلى أنفسنا سؤال « من نحن » لا نملك إلا أن نجيب بما يجيب به أبناء الشعوب الأخرى ، فنحن أمة عربية كما أن الألمان جميعاً فى شرق ألمانيا وغربها أمة ألمانية وكما أناليونانيين فى شبه جزيرتهم وفي جزائرهم المبعثرة في البحر أمة يونانية. وقد مرحين من الدهر على بعض الأمم كانت الدوافع السياسية تحمل البعض على إنكار شخصيها وتجاهلها ولكن الحقيقة لا تزول بالأنكار أو التجاهل ، فلم تلبث هذه الدوافع السياسية أن تبددت ومضت الحقيقة في سبيلها الطبيعي المقدور لها . فني هذا الوطن العربي الممتد في نطاق سوىٌّ متوسط بين الأمم من غرب آسيا إلى أقصى غرب أفريقيا تعيش أمة واحدة اجتمعت لها كل العناصر الجوهرية التي تميزها عن غيرها وتبرز شخصيتها . وإذا كانت بعضالدوافع السياسية تحمل البعض على إنكار هذه الشخصية أو تجاهلها فإن الحقيقة لن تلبث أن تمضى فى سبيلها الطبيعى المقدور لها ولن تلبث تلك الدوافع السياسية أن تزول وتتبدد كما تتبدد السحابة العابرة . لقد نشأت هذه الأمة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرزاً وأقامت معاً حضارة عظيمة مشتركة، ووهبت للإنسانية من آثار عبقريتها إضافات كان لها أكبر الفضل فى إغناء تراث الحضارة البشرية ، وعاشت معاً على السراء والضراء قروناً متعاقبة يبلغ عددها أكثر مما عاشته أية أمة أخرى من الأم الحية الباقية فى عصرنا هذا ، وهى فى كل قطعة من هذا الوطن تعتز بعروبها وتحلم فى حاضرها بآمال مشتركة كما تألمت فى ماضيها من الله مشتركة ، وواجهت معاً عواصف واحدة . وسنعرض فى الفصول التالية معالم سيرة حياتها على مر هذه القرون الطوال كى تبدو الحقيقة من خلالها ماضية فى سبيلها الطبيعى المقدور لها .

## سنن تصور الأمم وأدوار حضاراتها

استرعى انظر المؤرخين منذ مئات السنين أن الأمم تسير في حياتها على سنن ثابتة تكاد تشبه سنن الطبيعة في عومها ودوامها ، ومن بين هؤلاء المؤرخين مؤرخنا العربى عبد الرحمن بن خلدون الذي سبق المؤرخين المحدثين في مقدمة تاريخه الكبير إلى استخلاص القوانين التي تسير عليها الأمم في تطورها من حالة البداوة إلى حالة الحضارة، والعوامل التي تؤدى إلى ازدهار حضارتها أو اضمحلالها . غير أنه وإن كان رائد المفكرين في استخلاص نظريات التاريخ والاجتماع لم يخلف لنا نظرية شاملة في سر تطور الأمم ولم يجئ بعده من العرب من خلف لنا هذه النظرية الشاملة .

وقد حاول كثير من مفكرى أوربا ومؤرخيها أن يستخلصوا من بحوثهم نظريات شاملة لسنن تطور الأمم فى الحضارة ومن أحدثهم وأعمقهم بحثآ المؤرخ الإنجليزى (توينبي) فى كتابه الضخم الذى سماه « دراسة فى التاريخ » .

والذى يهمنا هنا أن نلم إلمامة موجزة بأهم الحطوط العامة لنظرية هذا المؤرخ الكبير وقد استخلصها من بحثه الشامل فى تاريخ حضارات الأمم جميعاً شرقها وغربيها فى قديمها وحديثها ، وهذه النظرية تلتى ضوماً قوياً على العوامل التى تؤثر فى الشعوب وتوجهها فى إقامة حضاراتها والأدوار التى تمر بها فى بناء تلك الحضارات ، وهى تساعدنا على إبراز معالم الطريق الذى سارت فيه الأمة العربية فى تطورها .

بدأ المؤرخ باستعراض شامل لأنماط الحضارات العالمية وبين أن بعضها نما وازدهر وآتى ثماره الحالدة فى الحضارة الإنسانية، وبعضها قضى عليه قبل أن يتم نموه ، أو مات طفلا أو زهق روحه وهو ما زال جنيناً . وانتهى به البحث إلى أن الأمم الكبرى التي كان لها الفضل فى بناء الحضارات الإنسانية منذ القدم إلى اليوم كانت تسير فى نموها وتطورها وفق مبادئ عامة تشترك جميعاً فى السير على مقتضاها .

والمبدأ الأول الذى اتخذه أساساً عاماً لنظريته هو أن الأمم تتأثر فى حياتها بعاملين متقابلين أولهما عامل المحافظة ويقابله العامل الثانى وهو عامل التحرك .

فأما عامل المحافظة فهو ميل الإنسان إلى الاستمرار على الحالة التي يألفها وكراهته لتغبير هذه الحالة ، لأن تغييرها يسبب له قلقاً ويحمله على بلك الجهود والإقدام على مواجهة المجهول. فالشعوب إذا لم تدفعها دوافع قوية تضطرها إلى تغيير حالبا المألوفة تبتى مستمرة على طريقها في الحياة وتعمل على تخليدها بأن يقوم كل جيل بتوجيه الحيل الذي بعده للإبقاء على أتحاط معيشته وتفكيره التي اعتادها حتى تصير الأجيال الناشئة استمراراً للأجيال التي سبقها.

وهذه الحالة إذا استمرت طويلا تؤدى إلى تقديس الأمم لمواريتها تقديساً مطلقاً وتجعلها تنظر إلى كل جديد بعين الشك والإنكار وتعده بدعة سيئة تجب أن تقاوم، لأنها تهدد حالة الاستقرار التي قامت عليها حياتها منذ القدم. وهذه الظاهرة الاجتماعية تشبه ظاهرة القصور اللداتي في القوانين الطبيعية فإن الأجسام تبقي ساكنة إذا لم تحركها قوة دافعة تقلقلها وتجعلها تتحرك بعد سكونها.

وأما عامل التحرك المقابل لعامل المحافظة فهو الذى يطرأ على حياة الأمم ويجعلها "بهتز وتتغير"من حالة السكون التى استقرت عليها إلى حالة حركة تناسب الظروف التى طرأت عليها ؟

وهناك أنواع كثيرة من الظروف التى تطرأ على الأم وتبعثها إلى التحرك . فقد تتغير الظروف الجوية التى تعود شعب من الشعوب أن يعيش فيها وتكون نتيجة الظروف الجديدة غير ملائمة لأسلوب الحياة التى تعودها ذلك الشعب ، فيكون عند ذلك مضطراً إلى أحد أمرين فإما أن ينزح من الأرض التى يقيم فيها إلى أرض أخرى تلائم أسلوب الحياة الذى تعوده وإما أن يعمل على تغيير أسلوب حياته بحيث يجعله موافقاً للظروف الجوية الجديدة .

فإذا قلت الأمطار مثلا فى إقليم من الأقاليم حتى أصبح ما يسقط منها غير كاف لاستمرار حياة الناس على ما كانت عليه بأن تحولت المروج الخضر إلى سهوب قليلة السخاء، كان لابد لبعض أهل ذلك الإقليم أن يهاجروا إلى إقليم آخر يكفل لهم العيش فلا يبقى فى الوطن

القديم إلا بعض من كان يقيم فيه ، ويكون هؤلاء الباقون مضطرين إلى تغيير أسلوب حياتهم بحيث يناسب ظروف الجفاف الذى حل بأرضهم . وقد حدثت أمثلة كثيرة من هذا التغير الجوى وما أعقبه من الهجرات ومن تغيير أسلوب الحياة فى المهاجرين إلى البلاد الأخرى والمقيمين فى أرضهم المتغيرة . وتكون نتيجة تغير الظروف الجوية فى كل الأحوال تحركاً للناس وتغيراً فى أساليب حياتهم وتحولا بهم من حالة قديمة استقروا عليها إلى حالة جديدة لابد لهم أن يواجهوها بما يناسبها من التجديد فى الأفكار وطرق المعيشة .

وقد ينشأ تحرك شعب من الشعوب على أثر حركة فكرية انبعثت فيه كما حدث لشعوب أوربا حين تحركت بعد استقرارها في عصور الظلام على أثر تنبه وعيها إلى شعاع الحضارة العربية الذي انبعث إليها من الشرق والشعاع الآخر الذي وصل إليها من الآثار الفكرية اليونانية القديمة . ومن أمثلة تأثير الحركة الفكرية في تنبيه الشعوب ما حدث لشعب فرنسا الذي هب في ثورته الكبرى على أثر حركة فكرية قومية استمرت تؤثر فيه أكثر من قرن من الزمان . وسنرى فيا بعد أن الأمة العربية أخذت كذلك تتحرك وتتحول من الحالة التي استمرت عليها قروناً عدة على أثر للفعة القوية التي دفعها بها رسالة الإسلام .

ومن أهم الأسباب التي تهز الأمم وتبعث فيها حركة قوية شعورها بخطر يهدد وجودها كما لو أغار عدو عليها ، فإن الأمة إذا هددها عدو مغير تهتر هزة قوية وتتنبه إلى أن سلامها وحريتها فى خطر وتجد نفسها فى موقف يحملها على أن تواجه الحطر الذى يهددها ، فتتحرك المحافظة على حياتها وحريتها . ومنى بدأت هذه الحركة تحول استقرارها إلى تحفز يشهى بها إلى تغيير أسلوب حياتها المألوفة . ومنى بدأت تتحرك أصبح كل ما استقرت عليه معرضاً التحول والتغير ، وتتجه فى حركتها إلى طرق جديدة وتلجأ فى دفاعها عن نفسها إلى الابتكار والتجديد ، ومن هنا يبدأ دور كفاح قد ينهى بالفوز إذا كان فى الأمة من القوى ما يجعلها تشبت المصدمة التى أصابتها وتخرج مها سليمة قوية ، أوقد ينهى بالأجيار أو الاضمحلال إذا لم يكن فيها من القوى ما يمكنها من تحمل الصدمة ومقاومتها . فإذا انهى أمرها إلى الفوز وخرجت بحياتها سليمة على أثر كفاحها كان ذلك ابتداء لعصر جديد من حياتها تعمل فيه على استغلال نشاطها الطارئ فى تطوير أساليب حياتها وتنطلق فى التجديد والبناء فى مجالات التفكير والعمل والتفن .

والأمم حين تتحرك تسير على سنة اجتماعية ثابتة تشبه ظاهرة الحركة في قوانين الطبيعة إذ أنها تستمر في حركتها في الانجاه الذي اتجهت إليه ما لم تعترضها قوة مضادة توقف حركتها أو تغير اتجاهها .

وليس لمدة الزمن دخل فى تحديد فرات الجمود والاستقرار أو فرات التحرك والتجديد ، فقد تمضى على إحدى الأمم ألوف من السنين وهى عافظة على قديمها مستقرة على أسلوب حياتها المألوفة فلا يحدث فى حياتها

ولا فى حضارتها تجديد طوال هذه السنين ما دامت الظروف لا تهزها ولا تدعوها إلى إحداث تغيير فها استقرت عليه .

وبما يسترعى النظر فى حركات الأمم أن الظروف التى تطرأ عليها وتجعلها تهاجر من موطنها الأول وتنساح فى الأقاليم الحجاورة قد تحدث آثاراً متباينة ، فنى بعض الحالات تؤدى الهجرة إلى اصطدام عنيف بين المهاجرين وبين أهل البلاد التى تستقبلهم ، وقد ينجلى هذا الاصطدام أحياناً عن تخريب شامل يشبه تخريب السيل الجارف إذا انطلق فى سبيله محطماً ولا يترك وراءه إلا الدمار فلا يؤدى إلى حركة تجديد لا فى الشعب المهاجر ولا فى الشعب الذى واجه صدمته ، لأن ذلك الاصطدام العنيف يبدد قوى المهاجمين وقوى المدافعين جميعاً . وقد حدث مثل هذا عندما أغارت قبائل الهون على أوربا أو عندما أغارت جموع التنار على بلاد الدولة العباسية إذ أن سيل الغارة المدمر أفنى قوته فى التحطيم فلما هدأت دفعته آخر الأمر كان قد هدم قواعد الحضارة فى البلاد التى اجتاحها ولم يكن يحمل فى دفعته غير العنف والتدمير فبقيت البلاد التى تعرضت لتدميره حطاماً هامداً خامداً .

وقد ينجلى الاصطدام بين المهاجرين وبين البلاد التى يغز ونهاعن اجتياح لنظام الحكم القائم فيها فيستولى زعماء الشعب المغير على أزمة الحكم مع بقاء أهل البلاد الأصليين على ما كانوا عليه من قبل وفى هذه الحالة يأخذ أفراد الشعب المغير فى الحلول بالبلاد التى فتحوها و يمتزجون بأهل البلاد القدامى

شيئاً بعد شيء فتتكون من امتزاجهم أمة جديدة تحمل في أغلب الأحوال طابع الشعب المنتصر الفاتح . ومن أمثلة ذلك ما حدث في أوربا على أثر إغارات الشعوب التيوتونية وتدميرها لنظام الحكم الروماني وحلولها في البلاد التي كانت الدولة الرومانية تحكمها قبلهم ، ثم امتزاجها بأهل البلاد القدامي وتكوينها للأمم الأوربية الحديثة . وأسماء أمم أوربا الحديثة ما تزال تدل على أن كل أمة منها انطبعت بطابع الشعب الذي أغار عليها فانجلترة تحمل طابع قبائل الأنجلو السكسون وفرنسا تحمل طابع الفرنج وألمانيا تحمل طابع قبائل الألمان وهكذا .

ومهما يكن الأمر في الأسباب التي تبعث الأمة إلى الحركة ومهما تكن نتائج هذه الدفعة فإن نظرية المؤرخ تويني تنتقل بعد ذلك إلى شرح السنن الاجماعية التي تسير الأمم عليها في بناء نهضاتها بعد أن تهتز هزيها القوية لأى سبب من الأسباب التي أشرنا إلى طائفة منها فيا سبق من القول.

فالأمة عندما تتحرك بعد ركودها تكون حالها شبيهة بحالة الطفل الصغير إذا بدأ يتنبه إلى ما حوله ، فهو يمد يده إلى كل شيء ويحاول أن يعرف ما يحيط به وهو يريد أن يجرب وأن يقيس قوته بالنسبة إلى ما يحيط به ، وكلما كبر وزاد إدراكه وسع دائرة معرفته وتجاربه وزاد علماً بقياس قواه بالنسبة إلى عالمه المحدود ، وكل شيء يبدو له جديداً وكل تجربة تجعله يحس إحساساً جديداً ويخيل إليه أنه أول من أدرك ما في هذا العالم

العجيب وأنه أول من أحس بأحاسيسه، فيكون تعرفه على عالمه ممز وجاً بحماسة المستطلع الذي يرى أرضاً جديدة لأول مرة . وكلما زاد تطلعه إلى المعرفة زاد ميله إلى التساؤل فيأخذ في التماس المعرفة عند غيره ممن هم أسبق في الحياة منه ، ولكنه يجمع ما يجمعه من المعارف كي يجعلها مادة لتفكيره ويحصل ما يحصل من التجارب كي يكون بها شخصيته .

هكذا تبدأ الأمة فى تكوين شخصيها وجمع المعارف مما يحيط بها وهى كلما زادت تجربة ومعرفة زاد نموها ورقبها فتأخذ فى الابتكار والإبداع والإنشاء بكل ما توافر لها من التجارب والمعارف ويكون ما تنشئه مطبوعاً بطابع الشخصية التى كونها لنفسها .

غير أن هذا التشبيه وإن كنا نقصد به تقريب فكرة بهوض الأم قد يؤدى إلى غموض فى الفكرة نفسها لأن الأمم ليست كاثناً واحداً يتحرك بهذه الطريقة ويأخذ فى التجربة وتحصيل المعرفة على النحو الذى وصفناه ، بل هى مكونة من أعداد كبيرة من الأفراد الذين يحتلفون فى المقدرة والحس والذكاء، وبما قد يكون لهم من قوة الإرادة وما يكون نصيب كل مهم من المواهب الطبيعية . ولهذا فإن نظرية المؤرخ تؤكد أهمية وجود مجموعة من الأفراد النوابغ فى كل أمة ويسميهم ( بالأقلية الفعالة ) لأنها هى التى تؤثر فى حركة جماهير الأمة وتوجه نشاطها . وهذه الأقلية تكون أسبق الناس إلى التنبه والوعى وإلى الشعور بضرورة التجديد والبدء فى العمل من أجله . وهى التي ترتاد الطرق المؤدية إلى الترقى بالأمة التي تنتمى إليها وتسير فى طليعتها . فوجود هذه الأقلية شرط أساسى فى نظرية توينيى لابتداء كل أمة فى النهوض والتحول من حالة قديمة إلى حالة جديدة .

فعلى ضوء هذه النظرية يمكن أن يقال إن الأمم تميل إلى أن تبقى محافظة على قديمها مستقرة على مألوف حياتها حتى تطرأ عليها ظروف تحدث فيها هزة قوية وتشعرها بضرورة التحرك لمواجهة الموقف الجديد الذي لا تلائه أساليب حياتها المألوفة . والذين يتنبهون أولا ويهتزون أولا لمواجهة الظروف الجديدة هم الأقلية الفعالة من أبناء الأمة الذين يأخذون على عاتقهم عبء ارتياد الطرق الجديدة ودعوة جماهير الأمة إلى السير معهم فيها .

فإذا ما بدأت الأمة تتحرك مع أقليتها الفعالة نحو حياة جديدة مرت في مراحل تطورها واحدة بعد واحدة إلى أن تتم دورة حضارية كاملة . وتقسم النظرية هذه الدورة الحضارية إلى خس مراحل محدودة على وجه العموم وإن كانت ظروف كل أمة هي التي تكيفها بما يناسبها .

في مرحلة الحركة الأولى تكون الأمة في حالة شبيهة بالفوران وتمتاز بالقلق أو الفوضي أحياناً وتكثر فيها المصادمات العنيفة التي تتجلى فيها بطولات بعض الأفراد الممتازين الذين يحوزون إعجاب قومهم بما يظهرونه من آيات الشجاعة والمروءة ورباطة الجأش وتكون نتيجة إعجاب الجماهير بهم بداية تصوير الأمة لمثلها العليا وتكوين مقاييس القيم فيها وإقامة الموازين التي تميز بين الحسن والقبيح والحير والشر والفضائل والرذائل وهي

المقاييس والموازين التى تحكم الأمة بمقتضاها على ما هو نبيل جدير بإعجابها ورضائها وما هو دنىء يجر على صاحبه الازدراء والسخط. فنى هذه المرحلة الأولى تأخذ الأمة فى تحديد مثلها وتصوير أحلامها وأمانيها وترشيح الأقلية الفعالة التى تستطيع أن تحقق فى حياتها هذه المثل والأحلام والأماني.

وتستمر هذه المرحلة القلقة حتى تجتمع للأمة الأقلية الفعالة التى تتمكن من الانتقال بها من حالة الاضطراب والتفرق إلى حالة التجمع والوحدة من أجل تحقيق المثل المرجوة والاتجاه المتزن إليها . فالأقلية الفعالة بالنسبة إلى الأمة هي الصورة المجسدة لمثلها العليا وفضائلها وهي التي تودع فيها الأمة رجاءها في تحقيق أمانيها .

وتمضى الأقلية الفعالة في طريق التقدم ، وكلما مضت في طريقها زاد اتصال جماهير المؤمة بها وزادت ثقتهم فيها لأنها تستمر على إثارة وعى الأمة والدعاية لرسالها ، وتدعيم ثقة الجماهير بما تبديه من الإخلاص والكفاية . ويتوقف نجاحها على استمرار التفاف الأمة حولها ومقدار ثقة الجماهير فيها والإيمان بدعوتها ، وكلما زاد عدد الملتفين حولها والمؤمنين برسالها تضاعف عدد المنضمين إلى دعوتها بمن كانوا من قبل لا يهتمون بها أو يقاومونها . ويجتمع إلى هؤلاء المؤمنين عدد آخر من جماهير الأمة عن طريق التقليد والعدوى حتى يأتى وقت تسير فيه الأمة جميعاً حول عن طريق التقليد ويتضاعف الإنشاء والبناء شيئاً بعد شيء من أجل خلتى أقليتها الفعالة ويتضاعف الإنشاء والبناء شيئاً بعد شيء من أجل خلت

المجتمع الجديد غلى أساس المثل العليا والمقاييس الجديدة التي تمثلها هذه الأقلية . وهذا هو الدور الذي تقيم فيه الأمم أسس حضاراتها وتطبعها بطابع شخصيتها .

وتتزايد حركة البناء الحضارى على مر الأيام وتزداد قوة ما دامت الأقلية الفعالة مند جة في الأمة ماضية في اتجاهها موحدة في غايبها عاملة على الملاءمة بين حياة الأمة وبين الظروف الجديدة التي تحيط بها ، مستعينة على تحقيق غايبها بتشاط جمهور الأمة الذي تدفعه معها من المداخل بوجودها مند جة فيه . فإذا حدثت فرقة في صفوف هذه الأقلية وانقسمت إلى فرق متعددة الاتجاه وإلى أحزاب متعارضة الاتجاه تصادمت اتجاهاتها وفقدت مقدرتها على الاستمرار في حركة التجديد والبناء الحضاري ، وتبددت قواها في المصادمات المتبادلة وتحولت عن والبناء الحضاري ، وتبددت قواها في المصادمات المتبادلة وتحولت عن تحقيق الغاية العامة إلى تحقيق غايات شي تشوبها أنانية زعماء الفرق والأحزاب ، فيصبح المقصود هو تحقيق المصالح الحاصة بالزعماء وبالأحزاب والتي تجتمع من حولم .

ولا تلبث الأمة أن تشعر بانصراف قادتها ورواد نهضتها عن تحقيق أغراضها الكبرى فتأخذ هى فى الانصراف عنهم ولا يبتى مع كل حزب إلا من تكون له مصلحة خاصة يريد أن يصل إليها . وبهذا يتغير موقف الأقلية التى كانت تسير موحدة الصفوف فى طليعة الأمة المجتمعة حولها وتصبح طبقة منفصلة عنها تسيطر عليها من أعلى بعد أن كانت تدفعها

وتندفع معها من الداخل وهي مندمجة فيها .

وعند هذا يبدأ دور ثالث من أدوار تطور الأمة وهو دور السيطرة . فالفرق المتنافسة والأحزاب المتعارضة تشيع الفرقة بين أبناء الأمة حتى يختل أمنها ويعود الاضطراب إليها ، فلا تجد الأمة أملا في هذه الحالة إلا أن يعود إليها أمنها وتعود إليها وحدثها بأية وسيلة من الوسائل ، وترحب عند ذلك بانتصار أحد زعماء الفرق أو أحد قادة الأحزاب على منافسيه من الفرق أو الأحزاب الأخرى فيقهرهم بالقوة ويخضع أتباعهم لسلطانه حتى يجعلهم يسلمون له القياد طوعاً أو كرهاً . فتتحول الأمة عند هذا من أمة حرة تؤمن برسالة وتتجه مع روادها نحو تحقيق أمانيها إلى أمة خاضعة لسيطرة سيد انتزع السيادة فيها بالقوة لا بالثقة والإيمان، وسادها من أعلى ولم يتجه بها من داخلها . غير أن البناء الحضارى الذى بدأ ونما وازدهر فى المرحلة السابقة لا يتوقف فجأة على أثر هذا التغير ، بل يبقى مستمراً في سيره على الدفعة السابقة التي اندفع بها . وتحتفظ الدولة في صورتها العامة بما كان لها من رونق بل إنها تزيد رونقاً في ظاهرها ويتضاعف إنتاجها المادى نتيجة لما اجتمع لها من أثر نشاط الأجيال التي توفرت بحماسة إيمانها على البناء . فتصبح الحضارة أوسع دائرة ويكون مجد السلطان أكثر أبهة ويَسَلَوَّن البناء الحضاري بهذا المجد وهذه الأبهة فيكون أبهر للأنظار وأبدع في المظاهر .

وتصبح الدولة المجيدة بسلطانها العظيم هي الصورة الظاهرة من الأمة

وإن كانت جماهير الأمة تصبح منعزلة عها خاضعة لها خضوع الرعية لحكامها وليس سير الأمة مع روادها وقادتها .

وتؤثر مظاهر هذا المجد العظيم فى الشعوب البدائية المجاورة لها فتأخذ فى الاغتراف من الحضارة الباهرة ، وتسارع إلى الحدمة فى جيوش الدولة التي كانت من قبل تعتمد فى دفاعها وهجومها على جماهير شعبها ، فيتحول الدفاع عن الأمة إلى أيدى جنود مرتزقة، وتفقد الأمة حماسها للدفاع عن نفسها .

وينتمى هذا الدور من حياة الأمة إلى خسارة كبرى على شعبها، لأنه يعتزل حكامه الذين يتعالون فوقه وينصرف بثقته عهم بل ينظر إليهم على أنهم سادة مستعدون دائماً للبغى عليه والتعسف في حكمه، ويزيده اعتزالا عن حكامه حين يعتمد هؤلاء الحكام على الجيوش المرتزقة التي يجمعونها من الشعوب البدائية المجاورة، ولا يلبث هؤلاء الجنود المرتزقة أن يتعالوا فوقه ويشاركوا السادة في البغى عليه والتعسف في حكمه . غير أن الدولة المسيطرة التي بدأت قاهرة مجيدة تحيط بها الأبهة ومظاهر الحضارة الرافعة لا تلبث أن تشعر بنتائج تعاليها عن الشعب وعزلة الشعب عنها . فالشعوب البدائية المجاورة لا تلبث أن تتجرأ عليها لأنها تعرف اعهاد الدولة عليها في الدفاع عن أرضها . وجمهور الأمة ينظر إليها نظرة التوجس وسوء الظن ولا يهمه مصيرها ، بل يكون حريصاً على الخلاص من مظالمها . فتشعر الدولة المسيطرة بأنها تواجه جبهين عدائيتين إحداهما جبهة الشعوب فتشعر الدولة المسيطرة بأنها تواجه جبهين عدائيتين إحداهما جبهة الشعوب

الأجنبية من الحارج والأخرى جبهة جماهير الأمة المنعزلة عنها فى الداخل. فيبدأ عند ذلك الدور الرابع من أدوار تطور الأمة وفيه تأخذ الدولة فى الانهيار تحت ثقل أعبائها ويأخذ الاضطراب فى تمزيق أوصالها ، فقد ينتزع أحد القواد إقليماً من أقاليمها ، وقد يعتدى شعب مجاور على قطعة من أملاكها، وقد تتعرض فى داخلها إلى ثورات جماهيرها الحانقة عليها أو إلى خروج منافس يبتغى انتزاع الحكم لنفسه كى يقيم دولة لنفسه ليحل محل الدولة القديمة فى السيطرة على جماهير الأمة.

دولة لنفسه ليحل محل الدولة القديمة في السيطرة على جماهير الامة .
وفي هذا الدور تبدأ حضارة الأمة في الانحدار وتتجمد حركتها فيكون أكبر ما تستطيعه تقليد الأساليب التي ابتكرتها الأجيال السابقة والسير على أثر الأفكار التي أبدعتها هذه الأجيال . ويكون الدور الخامس والأخير من الدورة الحضارية الكاملة هو الدور الذي تتعرض فيه الدولة لصدمة عنيفة من داخلها أو من خارجها أو تصيبها أزبة من الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية فينفرط عقدها وتشملها الفوضي ويعمها الشقاء وتهدر فيها الدماء وتختل فيها مقاييس القيم وتهدر المثل العليا فإما أن ينجبها من هذه الفوضي استيلاء شخص قوى ينبع من وسط الظلام فيعيد تكوين من هذه الحالة مسيطرة جديدة على أنقاض الدولة المسيطرة السابقة، وفي هذه الحالة تستمر الأمة في دورها الحامس نفسه وتزداد جموداً وتورطاً في مواجهة الجهتين العدائيتين السابق ذكرهما، وإما أن ينهي أمرها إلى فوضي شاملة الجهتين العدائيتين البدائية الحجاورة على أملاكها وتنهي بذلك دورة كاملة وتستولى الشعوب البدائية الحجاورة على أملاكها وتنهي بذلك دورة كاملة

من دورات حياتها وحضارتها .

فراحل تطور الأمم كما تصورها نظرية توينبي تتلخص فى الأدوار الحمس الآتية : المرحلة الأولى مرحلة البطولة التي يسودها القلق وفيها تكثر المصادمات وتظهر البطولات وتتجلى المثل العليا للأمة .

والمرحلة الثانية دور الوحدة والتحرك حول أقلية فعالة تسير معها الأمة نحو تحقيق أمانيها وتبدأ فى بناء حضارة متميزة بطابعها، والمرحلة الثالثة دور التحول الذى تتغلب فيه الأقلية الفعالة إلى دولة مسيطرة، ويستمر فيها البناء الحضارى ويزداد العمران، ولكن الأمة تبدأ فى فقد حيويها وتأخذ فى الانعزال عن حكامها.

والمرحلة الرابعة دور سيطرة الدولة المجيدة التى تتسم بمظاهر المجد ولكنها تنطوى على عوامل الضعف والانحلال فتتعرض لعداوة جبهة خارجية من الشعوب البدائية المحيطة بها وجبهة داخلية من شعبها الذى انعزل عنها وفقد الثقة فها .

والمرحلة الخامسة دور انهيار الدولة وشيوع الفوضى واستيلاء الشعوب البدائية على أرضها .

فلننظر الآن إلى تاريخ أمتنا العربية وأدوار حياتها على ضوء هذه النظرية .

## الدور الأول من حياة الأمة العربية (العصر الجاهلي)

كانت الجزيرة العربية مهداً للأمة العربية منذ أقدم العصور ، ولكن قلة الآثار المتخلفة عن هذه العصور لا تمكننا من معرفة الكثير من تاريخ هذه الأمة وما شهدته رمال جزيرتها العظيمة من الحوادث الكبرى . غير أنا نستطيع أن نقول استناداً على بعض الوثائق التاريخية إن طائفة عظيمة من عرب الجزيرة هاجرت إلى مصر وامتزجت بأهلها حوالى عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد، وإن طائفة عظيمة أخرى مهم هاجرت نحو العراق وغمرت الحضارة السومرية القديمة لتكون منها فيا بعد حضارة بابل الكبرى . وحوالى عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد حدثت هجرة ثالثة عظمى من العرب إلى سوريا وكانت نشأة الفينيقيين إحدى نتائج هذه الهجرة .

ثم خرجت من جزيرة العرب موجات هجرة أخرى، كان من بينها الآراميون الدين أقاموا حول دمشق والهكسوس الذين حلوا بمصر .

ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما كانت عليه حالة جزيرة العرب فى العصور الموغلة فى القدم، ولكن بعض الباحثين يقولون إنها كانت فى وقت ما أغزر أمطاراً وأكثر خصباً شأنها فى ذلك شأن الإقليم الصحراوى الفسيح الذى يمتد من أواسط آسيا إلى شهال أفريقيا ، فلما تغير جو ذلك الإقليم وقلت أمطاره شيئاً بعد شيء، أخذ سكانه يهاجرون إلى الأرض المتاخمة له ليجدوا فيها وطناً جديداً أصلح لحياتهم ، واضطر من بتى من أهله إلى الملاءمة بين حياتهم وبين الظروف الجديدة التى تتطلب الصبر والجلد وقوة المقاومة .

غير أن الجزء الحنوبي من جزيرة العرب كان وما يزال أكثر أمطاراً وخصباً فنشأت فيه حضارة موغلة في القدم وهي الحضارة اليمنية التي تتصل بها أسماء دول متعاقبة كالدولة المعينية والدول السبئية والقطبانية والحميرية. وكان الجزء الشهالى من الجزيرة العربية كذلك موطناً لدول مختلفة أحدث عهداً من الحضارة اليمنية مثل دولة تدمر التي يتصل بها اسم الملك أذينة وزوجته الملكة ( زنوبيا) ، وكان لها شأن كبير في حوادث الشرق الأدنى خلال المصادمات العنيفة التي وقعت بين دولتي الفرس والروم في القرن الثالث الميلادي ، وقد امتد ملك دولة تدمر في زمن الملكة زنوبيا إلى العراق وآسيا الصغرى ومصرحيث ضربت النقود باسمها واسمولدها (وهب اللات)، غير أن دولتها لم تلبث أن تحطمت على يد الإمبراطور (أورليان) في أواخر القرن الثالث للميلاد . وكانت مدينة ( بطرة ) مركزًا لدولة أخرى وهي دولة (النبط) التي استطاعت أن تصد غارات (أنتيجون) خليفة الإسكندر المقدوني في عام ٣١٧ قبل الميلاد . وقد استمرتُ هذه الدولة مزدهرة وبقيت (بطرة) مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب إلى أول القرن الثاني للميلاد عندما دخلت في أملاك الدولة الرومانية . وإذا كانت الجزيرة العربية قد بعثت بهذه الهجرات الكثيرة إلى البلاد المجاورة لها فإنها كذلك لم تخل من محاولات كثيرة للهجوم عليها من الدول الكبرى التي تعاقبت على البلاد التي حولها .

فقد سجلت الآثار الآشورية أن الملك (شالمنصر) الثالث أغار في عام ٨٥٤ قبل الميلاد على ملك عربى اسمه (جندبو)، وغم ألفاً من إبله كما أن المصريين بعثوا بعثة قبل ذلك بآلاف من السنين لاستخراج النحاس والعقيق من حول مدينة (يثرب) وهي المدينة المنورة, وقد غزا الفرس أرض العراق العربي في القرن الثالث للميلاد وسيطروا على مملكة الحيرة العربية التي يرجع تأسيسها إلى أواخر القرن الثاني للميلاد، كما سيطر الروم على دولة الغساسنة العربية التي كان ملوكها يقيمون في (جلق) على مقربة من دمشق الحديثة .

ولما مدت الدولة الفارسية سلطانها إلى العراق العربي واتصلت حدودها بحدود الدولة الرومانية، زادت فرص الاحتكاك بين الدولتين الكبيرتين وأدى ذلك إلى حروب دموية استمرت قروناً عدة وكانت كل مهما تعتمد على العرب الذين تسيطر على بلادهم فى مساعدتها على القتال، فكان عرب العراق يقاتلون فى صفوف فارس وكان عرب الشام يقاتلون فى صفوف فارس وكان عرب الشام يقاتلون فى صفوف الدولة الرومانية.

وقد مدت الدولة الفارسية سلطانها فى أطراف الجزيرة العربية من ناحية الشرق فاستولت على (عمان) فى القرن الرابع الميلادى كما استولت الحبشة على اليمن ، وحاول (أبرهة) الحبشى أن يستولى على مكة ، وأعد لذلك حملة عظيمة استخدم فيها الفيلة لإرهاب أهل مكة وأكرهم من قبيلة قريش ولكن هذه الحملة انهت إلى كارثة عظيمة ترددت أصداؤها في الجزيرة العربية عامة ، وبقيت قريش والقبائل المجاورة تؤرخ الحوادث بعام الفيل وهو العام الذي خاب فيه أبرهة في فتح مكة .

وقد ثار عرب اليمن على الدولة الحبشية المسيطرة عليهم بمساعدة الدولة الفارسية التي سيطرت على اليمن في أواخر القرن السادس للميلاد .

فن هذه الحقائق يبدو لنا واضحاً أن الجزيرة العربية كانت منذ أقدم العصر موطناً لشعب العرب، وأنها بعثت من داخلها هجرات كثيرة كانت لها آثار عظمى في إقامة حضارات ودول عدة في الأقاليم المجاورة، ومعنى هذا أن هذه الجزيرة كانت على صلة وثيقة بالبلاد المجاورة لها وكان أهل تلك البلاد يمتون بصلات كثيرة إلى وطنهم الأصلى اللي يشاركونه في اللغة ، وأن هذه الصلات كانت بطبيعة الحال تؤدى إلى الأخذ والعطاء، وسريان مستمر لمظاهر الحضارة وآثار الثقافة بين العرب في بلادهم وأبناء عمومهم في الأقطار المجاورة . ولم تكن جزيرة العرب نفسها بمناى عن تأثير البلاد المجاورة ، فإن الفرس سيطروا على شرقها وجنوبها في عمان واليمن كما أن الروم سيطروا على شالها في دمشق وتدمر وبطرة بل حاولوا غزو قلبها في القرن الأول الميلاد فردنهم عن غزوتهم وبمالها الفسيحة ، ولهذا بني العرب لاثذين في وسط جزيرتهم الفسيحة

· محتفظين باستقلالهم، مع اتصالهم بالأقاليم المجاورة اتصالا وثيقاً على توالى العصور .

فالأمة العربية وإن كانت منذ أقدم العصور متصلة بجيرانها من كل جهة بقيت محتفظة باستقلالها فى وسط جزيرتها الصحراوية التى لم يكن شعب آخر غير العرب يستطيع أن يخترق شعابها أو يقدر على مواجهة الحياة فى أرضها .

وأول ما يسترعى النظر فى حياة العرب فى حصبهم العظم بالجزيرة العربية قيام نظامهم الاجهاعى على الرباط القبلى ، فولاء الفرد لا يكون الا لقبيلته وولاؤه لها لا يقف عند حد ، فأعداء القبيلة أعداؤه وأولياؤه أولياؤه . وإذا كان العربى يحمل هذا الولاء لقبيلته فإن قبيلته كذلك تحمل له ولاء بماثلا ، فهى المسئولة عن سلامته وهى الى تحميه من كل اعتداء، فإذا اعتدى أحد عليه كان عليها أن تنصره بغير تحفظ، وأن تضحى فى سبيل نصرته بكل ما لديها من قوة ، ولا تبخل بدمائها وأموالها فى الانتقام له إذا قتل . وكان الفرد فى القبيلة أن يجير من ينزل فى جواره ويكون من واجب القبيلة أن تحمى ذلك الجار من كل اعتداء ما دام مقيماً بها، فإذا تبين لها أنه غير جدير بحمايها أنذرته بأنها تريد أن تتخلى عن جواره وتطلب منه أن ينزح عها، ولكها لا تسمح لأحد بالاعتداء عليه حي يرحل عن جواره ا

وكانت كل قبيلة ترشح من بينها سيداً زعما ولا تختار زعيمها إلا عن

رضاء وطواعية لما تجده فيه من صفات السيادة، وهي الصفات التي تعدها القبيلة ذروة فضائلها . فلا بد للزعيم أن يكون شجاعاً وأن يمتاز بالحلم والكوم والمهارة في فنون القتال وقيادة المعارك . غير أن ذلك الزعيم لم يكن حاكماً مسيطراً فالحياة في الصحواء تسوى بين الأفواد، وكان لكل فرد في القبيلة حتى الاشتراك في المناقشات المتصلة بمصالحها ومعارضة رأى الزعيم إذا بدا له أن رأيه غير حكيم أو غير مناسب للظروف .

فالحرية والمساواة وكرامة الفرد كانت دعامات الحياة الاجتماعية بالنسبة إلى الفرد، ووحدة القبيلة وتضامها وتكافلها وولاء كل فرد فيها لمجموعها كانت دعامات الحياة الاجتماعية بالنسبة للقسلة

وأما سلوك الفرد فى حياته الحاصة فيها لا يتصل بعلاقته بقبيلته فكان مطلقاً من كل قيد . فكان مقياس القيم عندهم قائماً على الاعتداد بالفضائل الاجهاعية وصرف النظر عن كل ما عدا هذه الفضائل .

فالكرم فضيلة ذات قيمة كبرى لأنه بمثل فضل الفرد على غيره من الناس ، وكذلك كانت المروءة والشجاعة والوفاء والمحافظة على العهد فهى جميعاً فضائل اجماعية لأمها تمثل أفضال الفرد على غيره من الناس . ولكن القسوة على الأعداء وبهب أموالهم وسبى نسائهم واتخاذهن إماء أحياناً أو زوجات أحياناً أخرى، والممتع بنشوة الحمر وغيرها من الملذات عقب الانتصار والغيرة الشديدة التى تؤدى إلى المبادرة بسفك اللماء والإسراع إلى العنف عند أول بادرة تشعر بمس الكرامة فلم تكن تعد من

الرذائل لأنها لم تكن متصلة بعلاقة الفرد بقبيلته بل لقد كان بعض ما نعده اليوم من الرذائل يعد فضائل عند العرب مثل المقامرة لأنها كانت تعود بالمنفع على الفقراء، إذ كان الفائز يوزع ما يصيبه من الربح على فقراء القبيلة .

ونظراً إلى القيمة الكبرى التي كانت لعلاقة الغرد بقبيلته كان أكبر عقاب يمكن أن يقع على أحد أبناء القبيلة أن يتبرأ قومه منه فيصبح طريداً منبوذاً، ويكون دمه مباحاً ولا حقله في أن تثار له القبيلة إذا اعتدى عليه أو تطالب بدمه إذا قتل . ولكن هذه العقوبة الشديدة لم توقع إلا في أحوال نادرة يكون فيها الفرد قد ارتكب ما يجلب العار على قبيلته . والظاهرة العامة التي تميز هذه العصور القديمة التي استمرت إلى قبيل ظهور الدعوة الإسلامية كانت المصادمة المستمرة بين القبائل المخافة .

فكثيراً ما كانت المشاحنات تنشأ بينها إذا اصطدمت مصالحها على موارد المياه القليلة فى الصحراء أو احتك بعضها ببعض فى المنافسة على المراعى . ولكن هذه المشاحنات لم تكن السبب الوحيد فى قيام الحروب بين القبائل إذ كان القتال يثور بينها على أثر عداوة شخصية بين فرد من قبيلة وفرد من قبيلة أخرى، فتنتصر قبيلة كل منهما لصاحبها ظالماً أو مظلوماً بدافع العصبية الشديدة وينتهى الأمر إلى حروب دموية قد تتطاول لسنوات عدة . ولسنا نعرف على وجه التحقيق أسباب

الحروب المستمرة التي ثارت في هذه الحقبة الطويلة من تاريخ الأمة العربية، لأنها لم تسجل فى وثائق يمكن الرجوع إليها، وكل ١٠ نعوفه عنها لا يزيد على أصداء بعيدة أثبتها المؤرخون ورواة الأخبار في العصور التالية بعد أن مضى على وقوعها مثات من السنين . وكان شعراء العرب يرددون فى قصائدهم ذكر الوقائع القديمة ليفاخروا بما أحرزته قبائلهم فيها من النصر والمجدأو لما كان لأجدادهم من المآثر والمكارم ، وكانوا من ناحية أخرى يرددون في قصائد هجائهم ما وقع لحصومهم من الهزامم أو ما روى عنهم من النقائص . وقد استمر ترديد الشعراء لأصداء الحوادث القديمة مثات من السنين بعد أيام وقوعها، فكانوا في مدائحهم أو أهاجيهم للزعماء يذكرون ١٠ كان للقبائل التي ينتسبون إليها من المفاخر أو المثالب . وما تزال كتب التاريخ والأدب العربى تحتوى على طائفة كبيرة من الأخبار المتصلة بوقائع الحروب بين القبائل، مثل قصص حروب بكر وتغلب التي ثارت بين القبيلتين على أثر مقتل كليب واستمرت على ما قيل عشرات من السنين ومثل قصص الحرب بين العرب والحبشة في اليمن وهي الحرب التي كان بطلها سيف بن ذي يزن كما رددت طائفة أخرى من قصص الأبطال، كعنترة بن شداد العبسى وعروة بن الورد ، ونحن نستطيع مع قلة ما وصل إلينا من هذه السير أن نتصور ما كان عليه العرب في حياتهم المضطربة في جاهليتهم كما نستطيع أن نتعرف ما كانوا يعدونه من الأعمال مدعاة للإعجاب والفخر ، وما كانوا يرونه مجلبة للخزى والهوان . فهذا العصر من تاريخ الأمة العربية يمثل دور البطولة فى حياتها .

وهو يشبه عصر البطولة أياليونانى الذى تخللته خروب طروادة ، تلك الحروب التى خلدت ذكرها ملاحم الإلياذة والأوديسية التى تنسب إلى الشاعر اليونانى القديم (هوميروس). وقد ألف العرب فيا بعد عدداً من القصص الشعبية الطويلة التى يمكن أن نقرنها بملاحم الإلياذة والأوديسية مثل قصص عنرة والزير سالم وسيف بن ذى يزن.

فالعصر الجاهلي بالنسبة إلى الأمة العربية كان عصراً حصباً حافلا بصور المثل العربية العليا وإليه يرجع الكثير مما كون الشخصية العربية ووضع لها مقاييسها في القيم الاجماعية والحلقية كالكرم والشهامة والوفاء وحفظ حرمة الحوار والأنفة من الذل وبذل الحياة والأموال في سبيل المحافظة على الشرف وتقديس معى الحرية والصبر على الشدائد ، غير أنه خلف العرب مجموعة أخرى من الحصال التي لا تستقيم معها الحياة الاجماعية المطمئنة ، ولا يمكن معها جمع شمل القبائل المتنافسة في أمة واحدة ، فإن الحياة القلقة التي سادت العرب في جاهليهم كانت تثير فيهم الغطة والقسوة في معاملة الأعداء والمنافسين ولم يكن لديهم حدود خلقية في مسالكهم معاملة الأعداء والمنافسين ولم يكن لديهم حدود خلقية في مسالكهم الخاصة التي تتصل بعلاقهم مع أفراد غير قبيلهم .

غير أننا نستخلص من أخبار العرب في جاهليتهم بعض المظاهر

الأخرى الى تدل على أنهم كانوا يشعرون برابطة عامة تجمع قبائلهم على رغم ما كان يقع بينها من المنافسات والمصادمات ، فكانوا يجتمعون ف كل عام في مواسم معينة ليقيموا أسواقاً يتبادلون فيها البيع والشراء، كما يعرضون فيها ما لديهم من فنون كالرقص والغناء، وكان الشعر أعلى فنوسهم وألصقها بنفوسهم . فكان شعراء كل قبيلة ينشدون ما أبدعوه من القصائد التي يودعون فيها ما تفيض به نفوسهم من المشاعر ويقيمون بعض كبار شعرائهم محكمين للمفاضلة بين القصائد فإذا قضوا بفوز أحد الشعراء أصبح لقبيلته فضل معترف به على سائر القبائل، وأصبح الشاعر مفخرة أي مفخرة لقومه . وهذه المواسم العربية تشبه في كثير من الوجوه ما كان اليونانيون يقيمونه من المواسم التي يتبارى فيها الشبان في إظهار براعتهم في فنون الرياضة ، وكانت هذه وتلك من العوامل القوية على إشعار كل من اليونانيين والعرب بأنهم ينتسبون إلى أمة واحدة، على رغم ما كان يمزق شملهم من المنافسات والحروب . وكان العرب يتهادنون في هذه المواسم فيمتنعون فيها عن القتال ويحرُّون فيها الاعتداء ، ويعدون من ينتهك حرمة هذه الأوقات مجرماً يجر العار على نفسه وعلى قبيلته . فإذا وقع قتال أو اعتداء فيها عده العرب حادثاً خطيراً وتحدثت به القبائل جميعاً وقد تجتمع طائفة مها لإيقاع العقاب الرادع بالمعتدى.

وكان من أظهر دلائل شعور العرب بالرابطة العامة بينهم إجماعهم على القيام بشعيرة الحج إلى معبد واحد وهو كعبة مكة ، فيقصدون إليها كل عام في شهر ذي الحجة وهو أحد الأشهر الحرام التي أوجب العرب على أنفسهم فيها الامتناع عن القتال والاعتداء ، وكان موسم الحج أكبر محافل العرب وأشملها ومنه استمدت قبيلة قريش سكان مكة ، مكانتها المرموقة بين قبائل العرب . وقد بذلت محاولات شيى للقضاء على هذه الرابطة التي كانت تجمع بين العرب وتشعرهم بأنه أمة متميزة بنفسها ، وكان من أخطر هذه المحاولات ما قام به أبرهة المك الحبشي الذي كان يسيطر على بلاد اليمن ، فإنه أنشأ كنيسة عظمي في صنعاء تعرف باسم (القليس) وبالغ في تجميلها لتبهر أنظار العرب حتى يحجوا إليها وينصرفوا عن الحج إلى الكعبة ، وساعده في محاولته الإمبراطور الروماني الكبير جستنيان فبعث إليه بالصناع المهرة والمعادن الثمينة فصارت (القليس) تحفة فنية رائعة ولكنها لم تجتذب الحجاج العرب من كل فح عميق كما كان يأمل أبرهة . فحاول أن يحطم كعبة مكة بالقوة فسار فى جيش كبير لمحاربة قريش وهدم كعبتهم وحشد فى طليعة جيشه عدداً من الفيلة الضخمة ولم يكن للعرب عهد برؤيتها ، فهالتهم ضخامتها ولم تستطع قريش أن تقف في وجه الجيش الكبير الذي اتجه به أبرهة إليهم فصعدوا فى الجبال المحيطة بمكه واختفوا بين شعابها فلم يجد أبرهة صعوبة في دخول المدينة والاستيلاء على الإبل التي كانت ترعى في الأودية المجاورة لها . وحاول الملك الحبشى أن يستميل زعماء قريش فبعث إلى شيخهم عبد المطلب بن هاشم ليفاوضه في الصلح على شرط أن تمكنه قريش من هدم الكعبة فلم يلق فى مفاوضته نجاحاً، وهم بأن يهدمها بنفسه ولكنه عوجل قبل أن يتم عزبمته إذ تفشى مرض غامض فى جنوده فقضى على أكثرهم واضطر أبرهة إلى العدول عما أراده وانصرف راجعاً إلى صنعاء ولكنه مات فى طريقه إليها . ولاشك أن الصحراء كانت فى هذه المرة كما كانت دائماً حصناً منيعاً للعرب فليس فيها من الطعام والماء ما يكنى لمؤونة جيش كبير وليس فيها من العمران ما يمكن لأعداء العرب أن يستظلوا به إذا أرادوا غزوهم . وكانت خيبة أبرهة فى هدم الكعبة وإخضاع قريش من أكبر الحوادث فى نظر العرب عامة حتى إنهم صاروا يؤرخون حوادثهم بالنسبة إلى العام الذى سار فيه أبرهة بفيله صاروا يؤرخون حوادثهم بالنسبة إلى العام الذى سار فيه أبرهة بفيله الضخمة لغزو مكه وكانوا يسمونه بعام الفيل .

ومن المظاهر التى تدل على شعور العرب بوحدتهم فى الجاهلية على رغم منافساتهم القبلية أنهم حاولوا تنظيم العلاقات بينهم حتى لا تقضى الفوضى الشاملة عليهم ، فكانت القبائل تعقد المحالفات فيا بينها حتى لا يتجرأ أعداؤها على مهاجمتها مفردة ، ولكن هذه المحالفات لم تؤد إلى منع الحروب فيا بينها بل جعلت حروبهم تزداد شدة لوقوعها بين مجموعات متعادية من القبائل. على أننا نلاحظ أن شعور العرب بالعدالة كان عنصراً هاماً فى حياتهم المضطربة وفى عقد محالفاتهم أو نقضها ، فإذا اعتدت إحدى القبائل على قبيلة أخرى بغير أن يكون لها مسوغ عادل لهذا الاعتداء فى نظر القبائل المحالفة لها بادر الحلفاء بالانصراف عن نصرتها .

وقد حدث مثل هذا في الحروب التي ثارت بين أبناء العم بكر وتغلب ، فقد اجتمعت القبائل المجاورة على نصرة تغلب لأنهم رأوا في مقتل زعيمها كليب ظلماً واعتداء من بكر، ولكن هذه القبائل انصرفت عن نصرة تغلب حين تبين لها أن المهلهل شقيق كليب قد تعدى حدود القصاص العادل في طلبه لثأر أخيه وبالغ في التنكيل بأبناء عمه فانقلبت على المهلهل وحاربته عندما أصر على المضى في الحرب حتى انتهى أمره إلى أن مات أسيراً طريداً . وحدث مثل هذا حين قام امرؤ القيس بن حجر مطالباً بثأر أبيه الملك حجر من قتلته بني أسد فإن كثيراً من القبائل المجاورة هبت لنصرته على بني أسد انتصاراً للعدالة حين وجدته يطالب يحق مقرر وهو الثار لأبيه، ولكن هذه القبائل انصرفت عن نصرته عندما وجدت أنه لا يتردد في الغدر ولا يراعي حدود الاعتدال والعدالة في طلبه لثأر أبيه، وكانت نتيجة ذلك أنه ذهب إلى خارج الجزيرة لالتماس المعونة من الروم ومات في عودته من هناك طريداً وحيداً منبوذاً . فهذه القصص في مجموعها تبين مقاييس العدالة التي كان العرب يتمسكون بها في جاهليتهم.

وهناك أدلة لا حصر لها فى ثنايا الأخبار الباقية من ذلك العصر وكلها تشير إلى أن محالفات القبائل فى مصادماتها كانت تقوم على أساس ما تقرره قواعد العدالة المقررة بينها . حقا إن الفوضى كانت عامة وشاملة وكانت المصادمات بين الأفراد والقبائل لا تجد ما يكبحها من قوة دولة مسيطرة أو هيئة ذات سلطان تفصل فى منازعاتها، ولكن القبائل كانت تهب من تلقاء نفسها إلى نصرة المعتدى عليه وتتحالف ضد المعتدى وكانت لديها حدود مقررة لمعنى الحق والواجب ومعنى العدالة والمروءة.

ولم تقتصر هذه الحدود المقررة على تحديد الحقوق والواجبات فى العلاقات بين القبائل بل كانت تشمل حقوق الأفراد ومن أمثلة ذلك ما اتفقت عليه قبائل قريش فيا بيها عندما وجدت أن بعض الأقوياء من أهل مكة يعتدون على الضعفاء، وهذا الاتفاق هو المعروف في التاريخ بحلف الفضول وهو يقرر أن القبائل جميعاً تجتمع للأخذ بناصر الضعفاء وتحول بين الأقوياء وبين الاعتداء عليهم.

ومن القواعد التي كانت موضع الاحرام عند العرب جميماً في قانون العدالة العرف بيهم ما أشرنا إليه من حتى الحوار فإن الذي يلجأ إلى أحد الأفراد في قبيلة كان يعتبر جاراً للقبيلة كلها .

وقد يطول بنا الحديث إلى مدى بعيد لو أردنا أن نبين ما تجلى فى العصر الجاهلي من قواعد السلوك ومقاييس القيم والمثل العليا من خلال حوادث الاضطراب والفوضى الشاملة التى سادت قبائل العرب فى هذا العصر . وقد صارت مجموعة هذه القواعد والمثل ميراثاً عاماً للعرب وكونت فى مجموعها قانوناً عرفياً يخضع الجميع له خضوعاً اختيارياً ويلتزمون حدوده من تلقاء أنفسهم فكان الحروج عليه يعتبر عندهم شذوذاً شنيعاً يقابلونه بالإنكار و يعملون على إيقاع العقوبة الرادعة بمن يخرجون عليه .

ولكن أكبر المظاهر الدالة على شعور العرب بوحدتهم كانت تتجلى حين تتعرض بعض القبائل لاعتداء أجنبى من إحدى الدول المحيطة بجزيرتهم . وقد مر ذكر امتناع القبائل عن الحج إلى القليس وابتهاج العرب جميعاً بحيبة أبرهة فى هدم الكعبة فى عام الفيل . وهناك أمثلة عدة على تجلى هذا الشعور فى مناسبات عدة ، فقد اهتزت القبائل العربية جميعاً حين نجح سيف بن ذى يزن فى طرد الحبشة من اليمن بمساعدة الملك أنو شروان ملك الفرس واعتبرت ابن ذى يزن أحد أبطالها وذهبت وفودها إليه لتهنئته بانتصاره .

وكان من أوضح الأمثلة على شعورهم بالوحدة موقفهم من وقعة ذى قار التى وقعت بين الجيش الفارسي وبين بعض يطون قبيلة تغلب على الحدود الشهالية الشرقية لجزيرة العرب ، فقد اجتمعت قبائل الحدود ووقفت مع تغلب في شعاب ذى قار وأحرزوا فيها نصراً باهراً على الجيوش الضخمة ذات العدد والعدة وكانت رمال الصحراء من أكبر الخلفاء التى ساعدتهم على الانتصار . وقد عدت قبائل العرب هذا الانتصار من مفاخرها وابتهجت به في طول الصحراء وعرضها .

وقد تجمعت آثار هذا الشعور وبلغت ذروبها قبيل ظهور الإسلام حتى إنه ليحق لنا أن نقول إن نفوس العرب كانت قد نضجت للوحدة فى ذلك الوقت وتبلورت فيها مواريث عصر البطولة الجاهلي واستعدت للصقل والهذيب والتجمع لتحقيق غاية حين يهيأ لها وجود الدافع الذى يدفعها إلى التجمع والتحرك. فليس ببعيد من هذا المعنى ما يردده مؤرخو العرب إذ يقولون إن العرب كانوا يشعرون قبيل ظهور الإسلام بقرب انبعاث رسول منهم يجمع كلمنهم ويوجه ما فيهم من قوى كامنة وينتى حياتهم من شوائب الفوضى والقسوة والعنف ويحقق معجزة ميلاد أمة عربية موحدة.

وكانت علاقة العرب بالدول المجاورة في العصر الجاهلي تتسم بظاهرتين تبدوان متناقضتين ولكنهما في الحقيقة ترجعان إلى سبب واحد وهو طبيعة الجزيرة التي يقيمون فيها . كانت بلاد العرب تتوسط العالم المعروف عند ذلك فإلى شرقها تقع دولة الفرس وما يليها من البلاد ذات المدنية العريقة كالهند والصين وإلى غربها تقع الأقاليم الفسيحة التي كانت تسيطر عليها دولة الروم . وكانت الجزيرة العربية تمد جناحين منها إلى الشهال يبرزان بين الدولتين الكبيرتين فارس والروم ، فأحد الجناحين هو العراق العربي الذي سيطرت عليه الدولة الفارسية منذ القرن الثالث للميلاد والجناح الآخر هو الشام الذي سيطرت عليه دولة الروم .

وكانت كل من الدولتين الكبيرتين المجاورتين للجزيرة العربية تتحكم في شعوب عدة على طريقة تشبه طريقة الاستغلال الذي عرف في القرن التاسع عشر بالاستعمار ، فكانت دولة الفرس تسيطر على مجموعة من شعوب العرب والأرمن في العراق وعلى شعوب الديلم في جوار بحر قزوين وعدد من شعوب الترك فعا يلى نهرى سيحون وجيحون ، وكانت

دولة الروم تسيطر على جانب آخر من الشعب العربى فى الشام وعلى مجموعة أخرى من اليونان والمصريين وشعوب شمال أفريقيا .

فكانت جزيرة العرب هي القطعة الوحيدة المستقلة في موطن الحضارات القديمة بين الدولتين الكبيرتين وكانت رمالها الفسيحة تحميها من امتداد سيطرة هاتين الدولتين إليها . وقد تعود العرب أن يعتز وا بحريبهم وأن ينظر وا إلى الشعوب الأخرى نظرة تنم عن الاعتداد بالنفس حتى قيل إن أمراءهم كانوا يأنفون أن يزوجوا بناتهم من ملوك غير العرب ولكن العرب لم يكونوا في وقت من الأوقات منعزلين عن العالم الذي يحيط بهم من كل جانب ، بل كانوا بحكم موقع جزيرتهم في وسط هذا الإقلم ، يدركون بأنهم أمة وسط بين الشعوب ، يتعاملون مع الجميع ويعرفون الشيء الكثير عن خصائص بلاد الإقلم كله . كانوا منذ عهد بعيد يحملون التجارة بين الشام ومصر وبين اليمن كما يحملونها بين فارس وبين البحر الأحمر .

وكانت سفن القبائل المقيمة على الشواطئ الشرقية والجنوبية تخوض البحار إلى سواحل آفريقيا الشرقية والمحار إلى سواحل آفريقيا الشرقية وهناك أدلة كثيرة على أن كثيراً من العرب كانت لهم صلات وثيقة ومعرفة دقيقة بالبلاد المجاورة فمهم من كان يتردد على مصر ومهم من كان يتردد على الحبشة ، بل إن مهم من أقام في سواحل الهند وأفريقيا قبل الإسلام بعهود طويلة . وقد ترددت فيا بعد أقاصيص كثيرة في أساطير

تعكس حقيقة هامة وهي أن طوائف من العرب جاست خلال بلاد أفريقيا وامتزجت بشعوبها كما جاست خلال أواسط آسيا وامتزجت بشعوبها ، فلم يكن العرب منعزلين عن العالم المحيط بهم رغم تحصهم كأمة في جزيرتهم والمحافظة على شخصيتهم واستقلالهم عبر القرون . ولم يحف عليهم أن شعوب البلاد المحيطة بهم فيا بين النهرين وفي الشام ومصر وشيال أفريقيا كانت جميعاً ذات حضارة مألوفة عند العرب وذات صلات قوية بهم وأنها كانت خاضعة لحكم أجنبي يتحكم فيها بالقسر والضغط وهي تتألم وتأنف من خضوعها لذلك الحكم وتحاول الثورة عليه وقود لو أتيحت لها الفرصة لرفع نيره عن رقابها .

لهذا لم يكن بعيداً عن تصور العرب أن هذه الشعوب المجاورة تعيش في حالة قالق وتحفز للثورة على حكامها ، مع أنه لم يخطر ببالهم في ذلك العصر أنهم يستطيعون التدخل في شئون هذه الشعوب ، بل لم يخطر لهم أنه من الممكن لهذه الشعوب أن تتحرر من الدولتين المسيطرتين عليهما لما كان للدولتين من مظاهر القوة والمجد وما كانت كل مهما تملك من الثروة وما لكل مهما تملك من الجيوش الجرارة . وفي الوقت عينه لم يكن يخطر لرعايا الدولتين الكبيرتين ولا لحكامهما أن الأمة العربية الممزقة في قبائلها المتنافسة تستطيع في يوم من الأيام أن تجمع شملها وتصبح أمة واحدة وتكون باجهاعها قوة يقام لها وزن إلى جانب الدولتين العظمتين المسيطرتين على الأقالم الحباورة لها .

غير أن ذلك الذى لم يخطر لأحد من العرب ولم يخطر لأحد من أبناء الشعوب الحاضعة للروم والفرس كما لم يخطر لأحد من حكام الدولتين العظيمتين قد حدث فعلا على حين فجأة، فإذا هذه الأمة المعزقة الدامية في حروب قبائلها المتحصنة وراء رمالها تتوحد بعد فرقها وتكون دولة تجمع شملها وترفع علمها في مدة لا تزيد على عشرين عاماً، فتقدم التاريخ مثالا فذا لحدوث معجزة لم يكن أحد يتوقعها .

ولما كان تاريخ الأمة العربية في العصور التالية متصلا أقرب الاتصال بالشعوب الحجاورة لها والدولتين المسيطرتين عليها كان علينا أن للم بشيء من تاريخ نشأة الدولتين الكبيرتين ومنشأ علاقتهما بالشعوب الخاضعة لها ، وما آل إليه حكمهما من الفساد والانحطاط في الوقت الذي كانت فيه الأمة العربية تستعد لتحقيق المعجزة بتوحيد شملها .

## جيران العرب فى العصر الجاهلي

فى الوقت الذى كان فيه العرب فى جاهليتهم على الحالة التى أجملنا وصفهاكان العالم المحيط بهم يفور ويستولى القلق الشديد على شعوبه لأسباب تختلف كثيراً عن أسباب القلق والفوران فى داخل الجزيرة العربية .

ولسنا نستطيع أن ندرك حقيقة ما كانت تشعر به هذه الشعوب من الضيق والشقاء بغير أن نلم لملامة قصيرة بما كانت تعانيه من الآلام والإذلال على أيدى حكامها الجبابرة .

فالذى يتتبع نشأة الدولة الفارسية (الساسانية) لا يسعه إلا أن يدوك أنها قامت من مبدأ أمرها على أساس القهر والاستغلال . كان مؤسس هذه الدولة أردشير بن بابك مغامراً استطاع أن ينتزع الحكم فى إمارة صغيرة فى قلب هضبة إيران ، ثم أخد يبسط سلطانه بالقوة على من يليه من الأمراء الذين تقسموا أقاليم الدولة الفارسية القديمة ، فى عصر ملوك الطوائف ، الذى أعقب استيلاء الإسكندر الأكبر على بلاد الفرس . وامتد ملك الساسانيين شيئاً بعد شىء ، نحو الشرق والغرب حتى أخضب

شعوب الترك شرقاً والديلم والأرمن شهالا وكان الشعب العربى المقيم فى العراق من بين في هذه الداق الشعوب التي غلبت على أمرها ودخلت بالقهر فى هذه الدولة الجديدة.

ولكن هذه الشعوب بقيت متحفزة التخلص من سيطرة الدولة الساسانية فما كان يخلو حكم أحد ملوكها من حملات واسعة النطاق الإخضاع الثورات التي كانت تهب فيها الشعوب ثاثرة بين حين وآخر لرفع عن رقابها نير الحكم الفارسي الشديد.

وكانت قبائل العرب الخاضعة للفرس من أكثر الشعوب ثورة على سادتها، فثارت مرة بعد مرة للتخلص من سيطرتهم وتعرضت لنكبات شديدة فى أعقاب ثوراتها إذ كان الملوك يقمعون ثوراتها ويوقعون بها أقسى صنوف التنكيل حتى لا تكون مثالا يشجع الشعوب الأخرى على الثورة . ومن أمثلة هذا التنكيل ما أوقعه الملك سابور ذو الأكتاف الذى أطلق عليه العرب ذلك اللقب لأنه كان يعذب شيوخ القبائل الثائرة بخلع أكتافهم وتقطيع أوصالحم .

ولكن المصادمات بين هؤلاء العرب وبين دولة الفرس المسيطرة عليهم لم تنقطع برغم هذا التنكيل فعمل ملوك فارس على تجنبها باستمالة أمراء العرب الحاضعين لحكمهم وكان مقرهم فى الحيرة على الحدود المتاخمة للجزيرة العربية ، فكان هؤلاء الأمراء أعواناً للفرس على تهدئة قبائل العرب عنهم كما كانوا أعوانهم فى حروبهم مع دولة الروم . غير أن ذلك لم يكن كافياً لاستقرار الأمور بين دولة الفرس والعرب حتى إن الملك كسرى إبرويز بعث بحملة كبيرة لغزو العرب في قلب جزيرتهم وكانت نتيجها موقعة (ذى قار) التي أشرنا إلى انتصار قبائل العرب فيها .

ولم تكن الشعوب الأخرى الداخلة فى حدود دولة الفرس بأقل تحفزاً للخلاص من نير حكمها ، فكانت الثورات لا تكاد تنقطع فى إقليم أو آخر من الأقاليم وكان الملوك لا يحفظون هيبهم إلا بتجريد الحملات الحربية على الشعوب لإخضاعها والتنكيل بها .

وليس لدينا من الوثائق التاريخية ما يمكننا من ذكر تفاصيل الثورات التي كانت تهب فى داخل الدولة الفارسية من جانب الشعوب الخاضعة لحكمها رغبة فى الخلاص من طغيانها، ولكن المؤرخ العربى ابن جرير الطبرى يذكر فى تاريخه الكبير عبارات عامة تدل على مقدار ما اتصف به الحكم الفارسي من الفساد والظلم بصفة عامة .

قال الطبرى فى حديثه عن مدة حكم الملك سابور المعروف بدى الأكتاف إنه جرد حملة لإخضاع العرب الذين كانوا يقيمون على سواحل فارس الجنوبية وسواحل بلاد العرب الشرقية « فأفشى فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء سفكاً سالت به كسيل المطر . . . ثم عطف على بلاد عبد القيس فأباد أهلها إلا من هرب منهم فلحق بالرمال ثم أتى اليمامة ففعل بها مثل ذلك ولم يمر بماء من مياه العرب إلا غوره ولا بجب من

جبابهم إلا طمه . ثم عطف على بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة الفرس والروم بأرض الشام فقتل من وجده بها من العرب . . . إلخ » .

وكانت نتيجة هذه القسوة أن العرب كانوا يتحينون الفرص للوثوب عليه مرة بعد أخرى ويوقعون به وبجيوشه خسائر فادحة حتى اضطر فى أواحر حكمه أن يترضاهم وعاد فأسكن قبائل تغلب وعبد القيس وبكر ابن وائل فى مقاطعات كرمان وتوج والأهواز.

وقال المؤرخ العربى نفسه فى حديثه عن مدة حكم الملك يزدجرد إنه كان سيئ الظن برعاياه شديد الإيقاع بهم حتى إنهم « اجتمعوا وشكوا ما ينزل بهم من ظلمه وتضرعوا إلى ربهم بتعجيل إنقاذهم منه ».

وقال فى حديثه عن الملك بهرام جور بن يزدجرد إنه قضى حياته فى حروب لإخضاع رعيته الثاثرة وأنه خطب فى أهل مملكته أياماً متوالية حثهم فيها على لزوم الطاعة وأعلمهم أن نيته التوسعة عليهم وإيصال الحير إليهم وأبهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر مما نالهم من أبيه . . . » وفى هذا القول دلالة واضحة على أن رعيته كانت تتحفز للثورة عليه فهو يعدها بالحير إذا هى هدأت وأسلست له القياد ويهدهها إذا هى ثارت بالعقوبة الشديدة التى لا تقل عن إيقاع أبيه بها .

وقد استمر ملوك فارس على عسفهم بالشعوب التي يحكمونها فكان لا يخلو حكم أحدهم من حملات حربية لإخضاع ثورة أو أخرى فى ناحية من نواحى الدولة حتى كاد حكم دولة ساسان يكون سلسلة متصلة من الحروب الدموية فى داخل البلاد وخارجها . ويقول المؤرخ العربى عند حديثه عن حكم الملك كسرى ( أبرويز ) :

ا إن كسرى طغى لكثرة ما جمع من الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة ولكثرة ما غم من بلاد العدو ، فبطر وشره شراهة شديدة وحسد الناس على ما فى أيديهم من الأموال . . . وسام عماله الناس سوء العداب فاستفسدوهم بذلك وبغضوا إليهم كسرى وملكه .

وقال في موضع آخر : « واحتقر كسرى الناس واستخف بما لا يستخف به الملك الرشيد الحازم وبلغ من عتوه وجرأته على الله أنه أمر رجلاً كان على حرس بابه الحاص أن يقتل كل مقيد في سجن من سجونه فأحصوهم فبلغ ذلك ستة وثلاثين ألفاً ».

ويصف المؤرخ نتيجة هذه المظالم فقال إن الثورة هبت ضد كسرى حتى اضطر إلى الهروب لينجو بنفسه واختار الثوار ولده شيرويه ليكون ملكاً عليهم واضطروه إلى قتل أبيه .

وما كاد شيرويه يتولى الملك حتى قتل إخوته وكان عددهم سبعة عشر أخاً ، ولكنه لم يعمر بعد ذلك طويلا فات بعد ثمانية أشهر . واستمر العرش ينتقل سريعاً من ملك إلى آخر أسوأ منه وكل مهم ينهى من حكمه بكارثة لانتشار الفوضى فى البلاد وفساد نوايا الشعوب نحو حكامها ، وعسف الحكام برعاياهم وفساد أخلاقهم .

فهذه اللمحات الْقليلة التي أوردناها من التاريخ تستطيع أن تبين

لنا صورة عامة مما بلغه حال دولة الفرس من الفساد والاضطراب في داخل أرضها وما بلغته حال الشعوب الرازحة تحت سيطرتها من البؤس والشقاء. أما دولة الروم فكانت نشأتها أشد اتصالاً بالسيطرة والاستغلال من نشأة دولة فارس، إذ بدأت روما كمدينة صغيرة أخذت تبسط سلطانها على القرى المجاورة ، وكانت تسكنها شعوب شتى تختلف عن شعب روما في الحنس وتمتاز عليه في الحضارة . وما زالت روما تمد حدود سلطانها حتى استولت على شبه جزيرة إيطاليا ثم أخذت توسع سلطانها على جزائر البحر الأبيض المتوسط إلى أن انتهى أمرها إلى التصادم مع دولة قرطاجنة في شهال أفريقية . وما زالت في حروبها مع هذه الدولة حتى قضت عليها قضاء تاميًّا وأصبحت أكبر قوة في حوض البحر الأبيض المتوسط فما جاء القرن الأول للميلاد حتى كانت روما الصغيرة قد بسطت سلطانها على أعرق البلاد حضارة وهي مصر والشام وبرقة وما يلي ذلك من السواحل، حيى وصلت إلى أقصى بلاد المغرب . فصار الروم بذلك سادة الشعوب ذات الحضارة العربقة على حين لم تكن لهم أصول عربقة في حضارة أصيلة ، فكان حكمهم لتلك الشعوب قائماً على القهر والعنف والإرهاب ، لا ينظرون إليها إلا نظرة المسيطر المستغل الذى يريد أن يمتص خيراتها ويكبلها بالقيود خشية من وثوبها للخلاص .

فكانت هذه الشعوب تشعر منذ بداية حكم الروم بقلق شديد من الحكم الأجنبي وبالأنفة من الخضوع لدولة تسومها الذل وتعاملها بكبرياء

الدولة المسيطرة . ولم يكن فوق هذا كله بين دولة الروم وبين هذه الشعوب رابطة حضارية تقرب ما بينهم ، إذ كان الرومان أجانب عن حضاراتها كما كانوا أجانب عن جنسها .

فبدأ حكم الروم للشعوب دَات الحضارة القديمة أجنبيًّا واستمر أجنبيًّا أكثر من ستة قرون .

وكانت نظرة دولة الروم إلى الشعوب المقهورة التى تسيطر عليها نظرة تجمع بين التعالى والاستغلال ، فكان الجيش الرومانى يظهر سطوة الدولة بأسوا مظاهرها، وجباة الضرائب يستنزفون ما لدى الشعوب المقهورة من ثروة ليبعثول بها إلى خزائن روما للإنفاق على أبهة الأباطرة وحاشيهم، ومجموعة كبرى من الأعيان المرفين ، وجماهير صاخبة تعيش عاطلة فى العاصمة الكبرى (روما) تطلب من السادة ما يشبع بهمها من الخبز والحمر ومناظر اللهو الفظيعة . كانت المسارح الكبرى فى العاصمة ترتج بالجماهير المتزاحمة لمشاهدة المصارعات التى تنهى بالقضاء على حياة المصارع المهزوم أو لمشاهدة المصارعات بين الوحوش المقرسة أو المصارعات بين الوحوش المقرسة أو المصارعات بين عن الوحوش المقرسة وضحايا البشر الذين أوقعهم نكد الحظ تحت غضب أولى الأمر القساة . وما زالت مناظر اللهو تتنوع وتزيد فظاعة كلما زاد حكام الدولة طغياناً وزادت الجماهير العاطلة وحشية . وانحدرت مقاييس القيم شيئاً بعد شيء فى الدولة الرومانية حتى بلغت من الانحطاط ما لا يكاد يوجد له مثيل فى أشد الشعوب الهمجية وحشية . وكان لهاما ما لا يكاد يوجد له مثيل فى أشد الشعوب الهمجية وحشية . وكان لهادا

أثره فى زيادة حرص حكام الدولة الرومانية على سلب خيرات الشعوب الخاضعة لهم وزيادة التعسف فى حكمهم .

وقد صُور المؤرخ الإنجليزى (جيبون) ما وصلت إليه روما – شعباً وحكومة – من الانحطاط تصويراً مفصلاً فى تاريخه الكبير اللى عنوانه «انحطاط الدولة الرومانية وسقوطها » ونرى من المناسب أن نأتى هنا سعفي فقرات منه : قال :

« كان ظلم الأغنياء يزيح الأعباء الجائرة عن أنفسهم ويلقيها على العامة من الشعب ، فكان الأغنياء يسلبونهم ويخدعونهم حتى لقد بلغ من شدة وطأة ديوان مصادرة الأموال فى اغتصاب أموال الناس وإيقاع ألوان العذاب عليهم أن كان رعايا الإمبرطور (فالنتين) يؤثرون حكم البرابرة وهو أخف هولا بالنسبة إليهم ، أو يلجأون إلى الخبوط إلى أنغابات والجبال هرباً بأنفسهم . بل إنهم كانوا يضطرون إلى الخبوط إلى أدنا مراتب الإنسانية ويرضون أن يصيروا عبيدا مسخرين السادة . وقد أدى هذا إلى أن عامة الشعب كرهت لقب المواطن الروماني وتبرأت منه ». وقال المؤرخ في حديثه عن مناظر الملاهى الرومانية :

« إننا لو قصرنا النظر على صيد الحيوانات الوحشية مهما أنكرناه وكرهنا ما فيه من قسوة ، لاكتفينا بأن نعترف بأنه ما من أمة قبل الرومان ولا بعدهم بذلت من التفنن والإنفاق ما أسرفت فيه الدولة الرومانية على صيد الوحوش لتسلية أهلها » .

وأخذ المؤرخ يصف فى تفصيل كيف كان المسرح الفسيح يعد لعرض قتل الوحوش وكيف كانت تنقل إليه الأشجار الضخمة حتى يصير مثل غابة ثم تحشد فيه أنواع الوحش. ويقول بعد ذلك :

« وتقع المأساة فى اليوم التالى وهى تتمثل فى قتل مائة أسد وعدد مماثل من أنثى الأسد ومائتي فهد وثلثمائة دب » .

وقد بلغ عدد ما قتل من الوحوش فى معارض اللهو الشعبية مثات الألوف كما بلغ الضحايا من البشر المظلومين الذين قتلوا فيها أضعاف ما قتل من الوحوش .

وقد صور المؤرخ الإنجليزى حياة القسطنطينية فى حكم الإمبراطور جستنيان فبين مقدار ما آلت إليه حالة الدولة وسادتها وأعيانها من الفساد والانحلال الحلقي إلى جانب ما انحدرت إليه من الطغيان والظلم بأهل البلاد والشعوب الحاضعة للإمبراطورية، ولسنا نستطيع أن نذكر هنا كل ما قاله المؤرخ الإنجليزى من وصف هذا الانحطاط الحلقي ، ولهذا نكتني ببعض ما قاله محاولين أن نخفف من شدته بما لا يذهب بقصد المؤرخ . قال فى صدد حديثه عن المرأة التى صارت فيا بعد زوجة الإمبراطور جستنيان وهى (ثيودورا) :

« نشأت ثيودورا ابنة لأسرة فقيرة ، والتمست رزقها من العمل على مسارح العاصمة الكبرى . وكانت حسناء بارعة الجمال ولكنها تمثل عصرها في الانحدار الذي هوى إليه في الأخلاق . . . كانت في أول

حياتها تعرض محاسنها لطلاب المتعة وهم جمع مختلط من أهل العاصمة ومن الأجانب الذين كانوا يفدون عليها من كل مرتبة اجتماعية ومن كل

فلما سيطرت على مباهج العاصمة تنازلت فرضيت أن تصاحب

أحد أعيان مدينة صور ، وكان قد عين حاكماً على أنطابوليس (برقة) ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلا ، فذهبت إلى الإسكندرية حيث قضت حيناً في بؤس شديد ثم عادت إلى القسطنطينية مجهدة وكانت تعرض محاسنها على أهل كل مدينة تمر بها . . . وكانت تحاذر في مهنتها الغامضة أن تقع في المحذور الذي كانت تخشاه وهو أن تعقب نسلا ، ولكنها مع ذلك صارت أمًّا مرة واحدة فجاءت بولد لأب عربى ، عرف فيما بعد أنها أمه ».

ويمضى المؤرخ بعد ذلك فيتحدث عن ذلك الولد كيف ذهب إليها بعد أن صارت ملكة وشريكة للإمبراطور العظم جستنيان في حكم الدولة الرومانية العظيمة وكيف أنه دخل إلى قصرها بدعوة مها ثم لم يخرج منه ولم يعثر له على أثر فها بعد . فهي على قول المؤرخ جديرة بأن تكون قاتلة ولدها ، كي تخفي سرًّا يعرض مكانتها للأقاويل في العاصمة .

ويستمر المؤرخ الإنجليزي في وصف ثيودورا زوجة الإمبراطور العظيم فيقول عبها :

« فأصبحت هذه المرأة ( . . . . ) معبودة كملكة وهي التي دنست

مسارح قسطنطينية فى وسط جموع لا حصر لها من النظارة . وسارع إلى تكريمها علية القوم من حكام عظام ورجال دين أتقياء وقواد مظفرين وماوك أسرى» .

ويتحدث المؤرخ نفسه عن امرأة أخرى وهى زوجة أكبر قواد جستنيان القائد المظفر بلزاريوس . واسم امرأته ( أنطونينا) فيقول :

و كانت أم أنطونينا إحدى راقصات المسرح ، ولكنها (أى أنطونينا) استطاعت أن تكون رفيقة الملكة (ثيودورا) ثم صارت بعد ذلك عدوتها ثم صارت خادمة لها ، فأقرب المقربات إليها . وكانت قبل زواجها من بلزاريوس منزوجة من رجل آخر ولكنها لم تخلص له .

ويمضى المؤرخ فى وصف مسالكها الشائنة وهى زوجة للقائد الكبير فيصف كيف فاجأها الزوج يوماً وهو على رأس الجيش الرومانى فى شال أفريقيا ، وكانت متلبسة بجريمة الحيانة مع أحد الشبان . ولكنها بهتت زوجها واستطاع الشاب شريكها فى الحيانة أن يرتدى ملابسه ويخرج ، واستطاع القائد الكبير أن يكذب عينيه ويغضى عن جريمة امرأته .

هكذا يتحدث المؤرخ الكبير عن زوجة القائد المظفر الذى كان الرجل الثانى في الدولة، فلا يسع القارئ لهذا الوصف إلا أن يعجب أن تكون هذه حالة الدولة المسيطرة التى تتحكم فى بلاد الشرق ذات الحضارة العريقة ومقاييس القيم العليا .

لهذا تعددت المصادمات طوال حكم الرومان لهذه البلاد بين الشعوب وحكامها وكم أدت هذه المصادمات إلى كوارث وآلام وكم أدت إلى إراقة دماء وتعذيب شهداء .

وكان أباطرة الروم الأول يأمرون الشعوب بعبادتهم كآلهة على عادة الوثنية القديمة التى تؤله الملوك، فإذا رفضت الشعوب ذلك أوقع الأباطرة بها إيقاعاً شنيعاً. فلما ظهرت المسيحية لاذت بها هذه الشعوب ورفضت عبادة الأباطرة رفضاً صريحاً فقابل الأباطرة هذا الرفض بالاضطهاد واعتبروا المسيحيين ثواراً على الدولة وقوانينها وأوقعوا بهم أشد أنواع التنكيل عقاباً لهم على رفض العبودية.

ولكن المسيحية انتشرت بين الشعوب برغم هذه القسوة وكان انتشارها سريعاً بين أهل الشام ومصر وشهال أفريقيا فبدأت سلسلة من سطوات العسف والظلم الذى لم يسبق له مثيل فى الشناعة ، فأزهقت أرواح ألوف من الشهداء وما زال التاريخ القبطى يذكرنا بهؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية اضطهاد الإمبراطور دقلديانوس .

ولم يقتصر اضطهاد الروم لأبناء الشعوب المقهورة على عهود الأباطرة الوثنيين فقد استمر الاضطهاد بعد أن اعتنق الأباطرة الدين المسيحى ، فإن الشعوب المقهورة ميزت نفسها عن الدولة المسيطرة عليها باتباعها لمذهب ديني خاص بها . وحاول الأباطرة إرغامها على اتباع المذهب الرسمي ولكنها أصرت على التمسك بمذهبها الحاص ، فلجأت

الدولة إلى العنف مرة أخرى وأوقعت بأتباع المذاهب المخالفة للمذهب الرسمي صنوفاً من التنكيل والتعذيب لا تقل في شناعتها عن تنكيل الأباطرة الوثنيين بالمسيحيين الأوائل من أبناء هذه الشعوب . فكانت البلاد الحاضعة للدولة الرومانية من الشام إلى المحيط الأطلعلي مسرحاً دامياً تتمثل فيه أبشع مناظر القسوة الوحشية .

إذن فقد كانت النفوس في كل أنحاء الإقليم الخاضع لدولتي الفرس والروم ثائرة قلقة ، شعوب كارهة لحكامها محتقرة لم سيئة الظن بهم تشعر بأنهم ليسوا مها ولا يمتون إليها بصلة في الحضارة ولا في العواطف ولا القيم . وكان الحكام من ناحية أخرى يعرفون ما تنطوى عليه قلوب هذه الشعوب من الكراهة لم وهم يشعرون بالتعالى عليها ولا ينظرون إليها الم كشعوب مسخرة لا غاية لحكمها إلا ابتزاز ما لديها من الثروة لينفقوا مها وتنفق مها الدولة وأعيانها على ما هم عاكفون عليه من اللهووالترف. منها وتنفق مها الدولة وأعيانها على ما هم عاكفون عليه من اللهووالترف. فلم يكن لهذه الحال من مآل إلا إحدى نهايتين فإما أن ترغم الشعوب على التحلق عن شخصيها وحريبها وتنسى كل ماضيها العريق وتقلع عن المقاومة وتستسلم للعبودية وإما أن تصبر على المكاره وتتحمل ما يصب عليها من العذاب وهي محتم الطغيان الذي يعذبها . وقد اختارت هذه الشعوب الحطة من العراح عليها تاريخها وعراقة حضارتها. فصبرت وتحملت أتسي صنوف الذي أملاها عليها تاريخها وعراقة حضارتها. فصبرت وتحملت أتسي صنوف الأذى ، وحاولت الثورة على الطغاة مرة بعد مرة برغم ما كانت الدولة الأذى ، وحاولت الثورة على الطغاة مرة بعد مرة برغم ما كانت الدولة

تحشده لها من القوة لإخماد ثوراتها ، وبقيت تترقب الحوادث وتنتظر الفرص التي تمكنها من الحلاص مما هي فيه من العذاب .

وفيا كانت الشعوب المسكينة ، تقاسى الآلام تحت وطأة حكم الروم والفرس طوال عدة قرون ، كانت الدولتان المستعمرتان لا تنقطعان عن إثارة الحروب فيا بينهما ، وكانت ويلات تلك الحروب تزيد هذه الشعوب البائسة بؤساً . لم تكد تنقطع الحرب بين الدولتين منذ القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادس ، وكانت كل منهما تتقلب بين النصر حيناً والهزيمة الطاحنة حيناً آخر ، وقد اتخذت هذه الحروب في القرن السادس صورة أبشع مما سبق لها لتمكن الحقد والغل من الجانبين فتحولت الحروب من وواقع قتال بين جيشين إلى حروب إبادة وتدمير شاملين . وكان العرب بحكم موقع بلادهم المتوسط بين الدولتين يجدون فرصاً كثيرة للاشاراك في هذه المعارك المتبادلة كما يجدون فيها فرصاً كثيرة للاطلاع على ما آلت إليه حال الشعوب الخاضعة للدولتين من البؤس والشقاء .

## الدور الثانى من حياة الأمة العربية

## ١ - الرسالة الجديدة

بيها كانت الحروب ثائرة بين دولتى الروم والفرس وكل مهما تريد القضاء على الأخرى لتنفرد بالسيطرة على الشعمب ، كان العرب يتابعون تقلب الحوادث فى دهشة ويتساءلون فها بيهم ماذا يكون مصير ذلك الصراع العنيف . كان صراع الدولتين الكبيرتين أشبه شى ء بموجات المد والحزر فتصطدم جيوشهما الجرارة وتتدافع كالموج المضطرب ، فتنحسر جيوش الفرس تارة وتتبعها كتائب الروم حتى تصل إلى طيسفون عاصمة الفرس ثم ترتد جيوش الروم متقهقرة وترتد عليها كتائب الفرس فتجتاح الشام ومصر وآسيا الصغرى وتصل إلى قريب من البوسفور وتوشك أن تثب عبر الحليج إلى القسطنطينية عاصمة الروم .

ولم يقتصر العداء بين الفرس والروم على شن تلك الحروب المدمرة في أرضهما بل كانت كل منهما تعمل على إثارة المتاعب للأخرى في ميادين أخرى بعيدة عن بلادهما ، فالإمبراطور الروماني جستنيان يحرك الحبشة لتغزو بلاد البين ويساعدها على غزو قلب الجزيرة العربية كي يتخذ بلاد العرب منفذاً إلى ثغور الفرس من ناحية البصرة وكي يحشد فرسان العرب للقتال في أسفل بلاد أعدائه ليضربوا في ظهورهم في وقت

هجومه على بلادهم من الشهال ، والملك الفارسي الكبير أنوشروان عدو جستنيان الرهيب يبعث بكتيبة من جيشه لتحارب الأحباش وتحرض عرب اليمن على قتالهم وطردهم من جنوب الجزيرة العربية . ولما هزم الأحباش وطردوا من اليمن أبهي أنوشروان طائفة من جنده في اليمن وأقام عليها والياً من قبله كي يكفل السيطرة على مداخل البحر الأحمر من الجنوب ويهدم سيطرة أساطيل الروم على مياه ذلك الطريق المائي الهام الذي يصل بين الشرق والغرب .

فالقتال الذى طال عهده بين الدولتين أصبح فى القرن السادس الميلادى صراعاً مستميتاً كان لا يمكن أن ينتهى إلا بهلاك إحدى الدولتين .

وقد حدثت فى أثناء هذه الحرب الضروس حادثة لم يفطن إليها أحد فى ضجة الحوادث لأبها كانت لا تزيد على ميلاد طفل وضعته سيدة من أسرة شريفة فى مكة وهى آمنة بنت وهب التى فجعت وهى حامل بموت زوجها الشاب النبيل الجميل عبسد الله بن شيخ قريش الحكيم عبد المطلب بن هاشم. وكان مولد هذا الطفل اليتم فى عام الفيل بعد أن ارتدت جيوش أبرهة عن مكة عائدة إلى صنعاء بالحيبة والوباء الغامض يفتك بها ويصرعها مثل عصف مأكول.

وعلم شيخ قريش بميلاد حفيده فأسرع إليه ليضمه إلى صدره ويتخده ولداً في مكان ابنه عبد الله الذي عجل الموت إليه في عودته من رحلته إلى الشام . واختار الشيخ لحفيده اسًا نبيلاً لم يسبق إليه إلا قليل من العرب وهو ( محمد) ، وكان أهل مكة عند ذلك فرحين بالمنجاة العجيبة التي دبرتها لهم الأقدار بتحطيم جيش أبرهة .

واستمرت الحرب الهائلة بين الروم والفرس وكانت القوافل الآتية من الشيال تحمل إلى قلب الجزيرة العربية آخر أنبائها وهي تدل على انتصار الفرس حينا وعلى انهزامهم حيناً آخر والحياة تمضى في سبيلها في الجزيرة العربية وشيخ قريش يضم حفيده إليه ولا يكاد يفارقه، حيى إذا بلغ الطفل الحامسة أو السادسة من عمره امتحنته الأقدار بموت أمه النبيلة وهي في عنفوان شبابها ، فصار الشيخ أشد لهفة على حفيده حتى كان يفزع كلما افتقده ولم يجده قريباً منه فلا يهدأ قلبه حتى يجده ، وكانت عينه البصيرة ترعاه وترقب حركته وتتوسم فيه أنه سيكون رجلا عظيماً . ولما بلغ الطفل اليتم الثامنة من عمره مات جده الرحيم فيق في كنف عمه شقيق أبيه (أبي طالب) بن عبد المطلب ، فكان مثل أبيه رفيقاً به لا يرتاح إذا غاب عمد عنه ، فإذا ذهب إلى رحلة من رحلاته إلى الشام المتجارة وتعلق به الطفل المتردد في أن يصحبه ويفيض عليه من بره وعطفه ما يجعله يشعر بدفء الرحيمة الرحيمة .

وكبر الصبى فكان يرعى الغم مع بعض لذاته من صبيان قريش ثم كبر فاشتغل بما يشتغل به الشباب من قومه فى التجارة حتى بلغ سن الحامسة والعشرين وقد عرف بين الناس بالصدق والأمانة وكرم الحلق والوفاء . وكان فى مكة امرأة من ذوات الشرف والثروة وهى السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت مثل الموسرات من نساء مكة تشتغل بالتجارة فتستأجر بعض الرجال ليتجروا بمالها على أن يكون لهم نصيب من الربح ، فعرضت على محمد أن يخرج إلى الشام للتجارة بمالها على أن تعطيه أفضل مما كانت تعطى غيره من التجار . وبعثت معه بغلام لها اسمه (ميسرة) ليساعده فى عمله أو ليحمل إليها الأنباء عما يرى من خلاله ، فلما رجع محمد من رحلته وباعت السيدة ما حمله إليها من المتاجر ربحت ربحاً عظيماً وأخذ خادمها يحدثها بما شهد من نبل خلق محمد وساحته . فعرضت عظيماً وأخذ خادمها يحدثها بما شهد من نبل خلق محمد وساحته . فعرضت السيدة نفسها على محمد كى يتخذها زوجة، وكان زواجه منها خير ما وفق الميدة نفسها الله ذلك الحين إذ كانت خديجة مثالاً أعلى الزوجة الصالحة الوفية الحكيمة .

وكانت حياة محمد في بيته صورة من صور السعادة والسلام والطمأنينة ، فكان يخلو إلى نفسه بعيداً عن مكة ليتعبد ويتأمل ويفكر حتى إذا بلغ الخامسة والثلاثين كان قد عرف بين قومه بالزهد والورع فوق ما سبق لهم أن عرفوه عنه من الصدق والأمانة والنبل والوفاء . وأرادت قريش أن تعبد بناء الكعبة لتجددها بعد تلف أصابها ، وأعدت للبناء عدته وهدمت تعبد بناء الكعبة لتجددها بعد تلف أصابها ، وأعدت للبناء عدته وهدمت المبنى القديم حتى بلغت به الأساس وأخذت تقيم البناء الجديد حتى وصلت إلى مكان الحجر المقدس الذي كان يروى أنه بقية من أول بناء للكعبة وهو الحجر الأسود ، فاختلفت بطون القبيلة فيمن يكون له شرف

وضع ذلك الحجر في مكانه . واشتد الحلاف بين زعماء البطون حتى كاد يؤدى إلى القتال ، فاقترح أحد عقلائهم أن يحكموا أول من يقبل عليهم من داخل المدينة وكان محمد هو ذلك الرجل . فحكم بيهم بأن يوضع الحجر في ثوب ويشترك ممثلو البطون جميعاً في رفعه إلى مكانه ، فاما بلخوا به مكانه أزاحه محمد بيده فوضعه به وتيمن قومه بذلك لثقتهم فيه وتقديرهم لفضله .

ثم بلغ محمد سن الأربعين وبدأ الوحي ينزل عليه يأمره بأن يدعو الناس إلى تطهير نفوسهم من نقائهما وفتح عقولهم إلى أسرار الوجود، وكانت السنوات الأربعون التي مرت من حياته إرهاصاً لتأتي هذه الرسالة العليا ، لأنها صفت نفسه وصقلها وهذبها . فقد ولد يتيماً من أبيه ثم لم يلبث أن صار يتيماً من أمه وهو طفل ، ثم مات جده الذي احتضنه منذ ميلاده وهو ما يزال صبيباً ، فكانت هذه الحوادث تكشف له حقائق الحياة مجردة وتحمل قلبه الصغير على مواجهها بمشاعر أرهفها الحزن وأحاسيس غسلها الدموع وتجعل عقله يتنبه إلى أنه وحيد لا يستند أبي ثروة موروثة ولا إلى غرور جاه ولا إلى كبرياء سلطان . فكان من أعمق مشاعره أن الله تعالى هو الذي أحاطه بعنايته منذ وجده يتيماً فآلواه ووجده ضالا فهداه ووجده عائلا نأغناه وعوضه عن كل ما نزل به من وحده شالا فهداه ووجده عائلا نأغناه وعوضه عن كل ما نزل به من اله يقل ساطان القاهر .

ولو أراد محمد وهو في سن الأربعين وكمال العقل والرجولة أن يسعى إلى مجمد الحياة أو إحراز الثروة لكان ذلك من أيسر الأمور عليه فقد عرف قومه فضله وأمانته وكان يستطيع أن يبلغ من السيادة فيهم ما يؤهله له شرف نسبه وشرف نفسه وكان يستطيع أن يبلغ من الغبي ما تؤهله له ثقة الناس فيه ، ولكنه حين تاتي الوحى الذي يأمره بدعوة الناس إلى تطهير نفوسهم وإزالة غشاوات الغرور والجهل والخرافة عن عقولهم لم يلتفت إلى شيء مما يغرى بالراحة والعافية والمجد الدنيوي وامتلأ قلبه إيماناً بأن قيامه بهذه الدعوة هو الغاية التي أعدها له الله تعالى لحياته . ولقد أشفق في أول الأمر من تحمل عبء هذه الدعوة واعترته رهبة شديدة منها إذ كان يدرك ما يتطلبه القيام بها من مواجهة الشدائد ومعاناة المتاعب فقد كان يعرف أنه سيبدأ بدعوة عشيرته وقومه الأقربين من قريش وهم قوم أشداء استطاعوا لشدة بأسهم أن يكونوا أقوى قبائل العرب وأبعدهم صيتآ وأكثرهم غنى ، وقد أقاموا حياتهم على قواعد ثابتة من تقاليد العرب في الجاهلية والإباحية الخلقية للأفراد، فكان يعرف منذ نزل عليه الوحى بدعوة الناس إلى الحياة المطهرة أنه سيلقى عنتاً شديداً من زعماء قومه وأنهم سيتنكرون له ويجحدون فضله ويناصبونه العداوة حرصآ على نظام حياتهم الذي ألفوه وأقاموا عليه سيادتهم ومجدهم ، بل إنه كان يعلم أن هؤلاء الزعماء سيؤلبون عليه عامة القوم الذين يسيطرون عليهم فيحشدوبهم لمقاومة دعوته . واختار محمد بغير تردد أن يصدع بالدعوة التي أمره الله تعالى بإبلاغها ، وكانت زوجته الوفية الحكيمة خديجة أول من آمن بها وشجعه على المضى فيها .

ولم يلبث أهل مكة أن أخذوا يتحدثون عن محمد الذى عرفوه وعرفوا نسبه ومكانته فيهم واختلفت آراؤهم فيما سمعوه منه بعد أن أعلن أنه مكلف بإبلاغهم رسالة أمره الله بأن يؤديها إليهم. فكان بعضهم يستمع إلى الآيات التي يقرؤها عليهم فتصل إلى أعماق قلوبهم فتهزها وتدخل إليها أشعة وضاءة من الأمل والإيمان والسمو وكان البعض الآخر يسمع بها فيحس بما تنطوى عليه من الخطر عليه وعلى سيادته وأطماعه . كانت هذه الآيات تذكر الناس بأنهم مخلوقون من عنصر واحد فليس فيهم من خلق ليكون سيداً ومن خلق ليكون مسوداً وأن المفاضلة بينهم تكون بمقدار ما يتصف به كل منهم من مكارم الأخلاق لا بمقدار ما يكون عنده من المال أو ما له من الجاه والسلطان ، وكانت تدعوهم إلى عبادة إله واحد يعرف كل صغيرة وكبيرة ولا تخفى عليه خافية في الضمائر وهو يحاسب الناس ويجزى المحسن بإحسانه ويجزى المسيء بإساءته سواء كان عظيماً بين قومه أو ضعيفاً فيهم وتدعوهم إلى الاستقلال في الرأى والاعتداد بالنفس فلا ينبغي لأحد أن يقبل الذل ولا أن يستخذى للقوة بل يأمر كل مستضعف إلى الهجرة من موطن الهوان كي يستعيد كرامته في أرض الله الواسعة . وأحس السادة في مكة بالخطر الذي يهدد سلطانهم فأخلوا يتنكرون لمحمد ، وللدعوة الجديدة التي جاء بها لإقامة الحياة على أساس

من المساواة والحرية والعدالة بين الناس . وقد بلغ منهم الضيق بالرسول مبلغاً لم يستطيعوا الصبر عليه حين دعاهم إلى التخلي عن أنانيتهم وكبريائهم دعوة صريحة، وغضبوا أشد الغضب لما كانت آيات القرآن الكريم تعنفهم به على ضلالهم في الحياة وما كانت تنذرهم به من العقاب إذا استمروا على ما هم فيه من الظلم والححود . وفى أثناء تحفز زعماء مكة لهذه الرسالة الجديدة جاءمهم الأنباء عن موقعة ذي قار التي انتصرفيها العرب على الفرس وعدتها القبائل جميعاً نصراً مؤزراً للعرب على الدولة الكبرى الباغية المسيطرة على الشعوب ، فأعلن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتباطه بذلك النصر وعده انتصاراً لدعوة الوحدة العربية التي تدعو إليها رسالته ، ولكن زعماء قريش لم يظهروا اغتباطاً بها فكان موقفهم منها مخالفاً لموقفهم من انتصار اليمن على الحبشة . بل إنهم أظهروا ابتهاجاً عظيماً حين جاءتهم الأنباء بما أصابه الفرس من الانتصار في حربهم المستميتة، لأن الفرس كانوا أقرب إليهم من الروم فهم يعبدون النار ولا ينكرون على الوثنيين عبادة آلهتهم فكانوا يعللون أنفسهم بأن الفرس إذا انتصروا على الروم وصاروا سادة العالم لم يدعوا فرصة لمحمد أن ينشر رسالته التي تزلزل الأرض من تحت سلطانهم . وواصلت جيوش فارس تقدمها ففتحت الشام ومصر وزحفت على آسيا الصغرى حتى نزلت بشواطئ خليج البسفور توشك أن تعبر إلى القسطنطينية عاصمة دولة الروم فأعلن سادة قريش شهاتهم فى الدولة التي تؤمن بالمسيح وهو النبي الكريم الذي أشادت به آيات القرآن

الكريم، وظنوا أن انتصار الفرس على هذه الدولة يحمل فى طياته معنى خدلان أتباع المسيح وما أحراه أن يكون مقدمة لخدلان رسالة الإسلام الى دعا محمد إليها ، وانتظروا اللهاية الى توشك أن تكون محتومة حين يدخل كسرى أبرويز على رأس جيوشه إلى عاصمة الروم الكبرى ليقيم عليها والياً من قبله كما فعل جده أنوشروان حين هزم الحبشة فى اليمين وأقام عليها والياً من قبله يحكمها باسمه.

ولكن الدعوة الإسلامية كانت قد استقرت في قلوب المؤمنين بها وهم ما يزالون قلة في مكة ، وأنزلت على الرسول آية الروم التي تبشر بعودة الربح إلى جيوش الرومان وأنهم « من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » فأمنوا بما بشرت به الآية من أن الروم منتصرة بعد حين بغير شك . ولكن الذين لم يؤمنوا برسالة الإسلام سخروا من الآية الكريمة وتندروا بها في بالسهم وبلغ من أحدهم العجب أو الغيظ أن ذهب إلى أبي بكر الصديق صاحب الرسول وأول من آمن بالرسالة السامية فراهنه على عشر نياق إن تغلبت الروم حقيًّا أخذها أبو بكر وإن تم النصر لفارس أخذها الرجل منه . فقبل أبو بكر ذلك التحدى بعد أن زاد قيمة الرهان من عشر نياق إلى مائة .

وكانت إحدى العجائب المعجزة أن جيوش فارس المنتصرة التى بلغت شواطئ البوسفور واستولت على الشام ومصر لم تلبث أن عادت مدحورة إلى بلادها وكرت جيوش الروم المهزومة فانتصرت عليها أعظم الانتصار

واستردت ما استولى عليه الفرس من البلاد وانطلقت فى بلاد فارس حنى بلغت قريباً من العاصمة طيسفون .

فلم يزد هذا الانقلاب العجيب سادة قريش إلا حنقاً وسخطاً ولم يكن أحد مهم يحسب فى أبعد ظنونه أن ذلك الدين الجديد الذى بعث به محمد سيكون فى بضع سنين أكبر معجزة ظهرت فى العالم على مر العصور والدهور، وأن الدعوة التى بدأ النبى يدعوهم إليها ولا يزيد أتباعها على عشرات من الناس ستكون بعد قليل أعظم دعوة إنسانية بعثت إلى العالم، وأنها ستتيح للعرب أعظم فرصة أتيحت لأمة أن تكون هى حاملة رسالة هذه الدعوة الإنسانية السامية إلى شعوب العالم جميعاً، بعد أن توحدهم لأول مرة فى تاريخهم الطويل وتضمهم جميعاً لأول مرة تحت علم واحد لاحتحيق غاية واحدة هى نشر الرسالة الجديدة بين الناس جميعاً.

وكان سادة قريش منذ ضاق صدرهم بدعوة الإسلام وما توجهه اليهم آيات القرآن من التعنيف قد عمدوا إلى إثارة أهل مكة على المؤمنين الضعفاء الذى سارعوا إلى تلبية الدعوة الإسلامية ذكانوا يضطهدونهم أنكر الاضطهاد ويعذبونهم أشد العذاب فى وحشية تعيد سيرة وحشية الوثنيين الرومانيين فى تعذيب المسيحيين الأواثل ، ولكن المؤمنين كانوا يصبرون على هذا الأذى الشديد ولا يخضعون لإرادة مضطهديهم فى النكول عن أيامهم فاتجهوا إلى الرسول نفسه بالأذى وحرضوا عليه السفهاء من العامة ؛ فكانوا يحاواون الاعتداء عليه بكل ما اجراؤوا عليه من وسائل السخرية فكانوا يحاواون الاعتداء عليه بكل ما اجراؤوا عليه من وسائل السخرية

حيناً، والسب أو إيقاع الآذى حيناً آخر ، ولكن شخصية الرسول كانت من أكبر العوامل على كبح جماحهم عنه ، ومضى فى إبلاغ رسالته والدعوة إلى الإسلام غير عابئ بما يحاول هؤلاء السفهاء أن يلحقوه به من الأذى وكان لا يعتمد فى نشر دعوته إلا على قوة الحق الكامن فى رسالته . والإسلام قائم على السلام الذى يملأ قلوب المؤمنين بالثقة والاطمئنان إلى الحق ، فلا يعتمد فى الدعوة على قوة سوى قوة الحق ، ولا يحتكم إلى مبدأ سوى مبدأ العدالة . فاستمر الرسول يدعو قومه إلى أن يفتحوا أعينهم إلى ما حولم لأن كل ما حولم من آيات الله ، ويدعوهم إلى أن يعرفوا نسبتهم الى الكون الذى يحيط بهم كى يشعروا بالعلاقة الوثيقة بينهم وبين هذا إلى الكون الذى يحيط بهم كى يشعروا بالعلاقة الوثيقة بينهم وبين هذا الوجود.. فالتأمل والبحث والمعرفة من الواجبات التى دعا إليها الإسلام لأنها هى الوسائل التى تؤدى إلى الاطمئنان والسلام ، والحقيقة عند الإسلام هى غاية الشكير وهى فى الوقت عينه وسيلة إلى غاية أسمى منها وهى الإيمان عالله المنان والسلام .

وقد دعا الإسلام إلى الأخوة الإنسانية ووكد هذه الأخوة أعظم التوكيد. فالله خلق الإنسانية من أصل واحد وجعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا فيا بيهم ويتعاونوا الاليتعادوا ويتفانوا، ودعا إلى المساواة بين البشر فليس فيه تفرقة بين سيد. ومسود ولا بين لون من الحلق ولون آخر ، بل الحلق حميعاً سواسية كأسنان المشط وإنما يكون التفاضل بيهم بقدر ما يكون حظ كل مهم من التقوى ، وما التقوى في حقيقها إلا الحرص ما يكون حظ كل مهم من التقوى ، وما التقوى في حقيقها إلا الحرص

على المكارم والبعد عن الرذائل والمظالم .

وشعار الإسلام هو الإيمان بالله الواحد الذى لا ينبغى لأحد أن يشرك معه غيره من آلحة زائفة ولا أن يخضع لإرادة غيره مهما بلغ من السيطرة وعظمة السلطان، هو الله الذى خلق الأكوان وهو الذى أنشأ الوجود، وهو الذى يدل على وجوده كل كائن من الكائنات والذى تتمثل قدرته فى كل ظاهرة من الظواهر فى الأرض أو فى السموات. قد دعا الإسلام الناس إلى أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم لتأمل ما فى الوجود ليروا فيه البرهان على وجود الله، كا دعاهم إلى التفكير فيا بينهم وبين أنفسهم كى يعرفوا حقيقة ما جاءت به رسالته من الآيات. فالله يعلم كل ما ينطوى فى الضمائر، وعلمه يحيط بكل ما فى الوجود مهما بلغ من الدقة أو الخفاء. فى الفرود كله، وكل فرد مسئول عن صرفه فلا سيطرة لأحد عليه سوى إدادته بالوجود كله، وكل فرد مسئول عن صرفه فلا سيطرة لأحد عليه سوى إدادته بالوجود كله، وكل فرد مسئول عن صرفه فلا سيطرة لأحد عليه سوى إدادته بريد لنفسه أنشر.

فكان ما تنطوى عليه رسالة الإسلام من العدل والاعتدال وتحكيم العقول فى شئون الحياة والتحرر من قيود الجمود والنظم القائمة التى تحمى أطماع الطامعين وسيطرة الأنانيين — كان ذلك من أكبر العوامل على تزايد عدد المؤمنين يوماً بعد يوم على رغم محاولات الاضطهاد والأذى المتكرر للرسول والمؤمنين الذين لبوا دعوته . وفزع سادة قريش من سرعة

انتشار الإسلام بين الناس حتى لقد كانت الزوجة تؤمن به وهي زوجة لرجل غير مؤمن وكان الابن يلى الدعوة وأبواه منكران لها ، فحاولوا أن يستميلوا الرسول بعد أن عجزوا عن مقاومة دعوته بالاضطهاد والأذى فتوسلوا إليه بعمه الطيب أبى طالب وهو الذى كان منه فى منزلة الوالد الرحم فبعث الشيخ إلى الرسول فلما دخل عليه قال له : « يا ابن أخى هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم وقد جاءوا يسألونك أن تكف عن ذكر آ لهم وأن تعبد إلهك كما تشاء » فأجاب الرسول يخاطب السادة بما معناه : لو جثتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى ما سألتكم غير أن تؤمنوا بالرسالة التي كلفت بالدعوة إليها . فغضب سادة قريش أشد الغضب وضيقوا على الذين آمنوا حتى اضطر كثير منهم إلى الهجرة إلى الحبشة بإذن من الرسول وبني هو ليواصل دعوته متعرضاً للأذى المتزايد من القساة العتاة الذين زاد الغضب قسوتهم عنفاً فكان ذلك داعياً إلى زيادة انتشار الإسلام، وكان من بين من آمن عمه حمزة بن عبد المطلب وهو أحد فرسان الشبان المعروفين بالشجاعة والسطوة ، ومنهم عمر بن الخطاب وهو كذلك أحد شجعان قريش وكان معروفاً بالإقدام والصراحة . فزاد فزع زعماء مكة وعزموا على انتهاج خطة شاملة للقضاء على مقاومة محمد نفسه فعقدوا معاهدة فيا بينهم على مقاطعته ومقاطعة أسرة بني هاشم جميعاً ما دام أبوطالب شيخهم لم يستطع تحويل الرسول عن دعوته، فحصروا بني هاشم في شعب من شعاب مكة وتعاهدت بطون قريش على الامتناع

عن معاملتهم فلا يبيعون لمم ولا يشترون منهم ولا يصاهرونهم أو يجاملونهم بشيء ، واستمرت هذه المقاطعة سنتين أو ثلاثاً والرسول وأسرته صابرون على ما وقع عليهم من الشدة من أثر هذه المقاطعة . وذهب وفد من سادة قريش إلى الحبشة ليحرضوا النجاشي (ملك الحبشة) على طود من بلأ إلى بلاده من المسلمين ، ولكن هذه الوسائل جميعاً لم تؤد إلى القصد الذي قصد إليه زعماء مكة فإن الإسلام كان ما يزال ينتشر في سرعة متزايدة كلما زاد اضطهاد السادة لأتباعه ، بل إن قسوة الاضطهاد حملت بعض عقلاء قريش على السعى في نقض المعاهدة التي عقدها الزعماء على مقاطعة الرسول وأسرته ونجحوا في ذلك نجاحاً جعل الزعماء يفكرون في القضاء على الرسول وأسرته ونجحوا في ذلك نجاحاً جعل الزعماء يفكرون في القضاء على الرسول فلسه .

وقد نزلت بالرسول محنة جديدة وذلك بموت السيدة خديجة زوجه، وموت عمه أب طالب عقب نقض معاهدة المقاطعة، ففقد عند ذلك زوجه الوفية التي كانت تؤسه بإيمامها الراسخ وقلبها العاطف وعقلها الحكم وفقد عمه الشيخ الذي كان يضبي عليه جاهه و يجمع كلمة بني هاشم على حمايته، وزاد سادة قريش في عنهم عليه فلم يبق له إلا أن يوجه الدعوة إلى قبائل العرب في خارج مكة . ولكنه لتى من سادة هذه القبائل ما لقيه من سادة قريش حتى أتاح له الله الاتفاق مع طائفة من أهل المدينة أن يهاجر إلى مدينهم ليقيم بين ظهرانيهم و ينشر دعوة الإسلام وهو في حمايتهم .

ولما علم زعماء قريش بذلك عزموا على أن يقضوا على محمد قبل أن يتمكن من الهجرة إلى يثرب (المدينة)، فقد رأوا من قبل أنهم كلما زادوا فى التضييق عليه وكلما اشتدوا فى اضطهاد المؤمنين بدعوته زاد الإسلام انتشاراً وانتقل من دائرة أضيق إلى دائرة أخرى أفسح وأرحب. وأخذوا يدبرون فيا بينهم المكائد لاغتياله وأعدوا لذلك خطة إجماعية تشترك فيها بطون قريش جميعاً حى لا يستطيع بنو هاشم أن يقوموا فى وجهها للدفاع عنه. وأمر محمد أصحابه بالهجرة إلى المدينة أولا وبتى هو حى اطمأن إلى أن أكرهم قد سبقه ثم خرج خفية من مكة مع صاحبه الأوفى أبى بكرالصديق، وتم له اللحاق بأصحابه فى المدينة آخر الأمر فكانت الأوفى أبى بكرالصديق، وتم له اللحاق بأصحابه فى المدينة آخر الأمر فكانت هذه هي الهجرة المباركة الى اعتز بها الإسلام وتحرر من قيود قريش.

ولكن زعماء مكة لم ييأسوا من متابعة مقاومهم للدين الجديد الذي أعجزهم في مكة فأخذوا يعدون العدة للإيقاع بمحمد وأصحابه في يثرب وصادر وا أموال المسلمين في مكة وبعثوا كتائبهم لتحريض القبائل الضاربة حول المدينة على الإغارة عليها، فاضطر الرسول أن يخرج من المدينة في جمع من أصحابه ليعمل على سل ما بئه سادة قريش في قلوب القبائل من عداوته ونجح في ذلك مع بني ضمرة وهي بطن من بطون كنانة حول المدينة، وخرج جيش من مكة قاصداً إلى المدينة فبعث الرسول جمعاً آخر من المهاجرين للقائمهم فعاد جيش قريش إلى مكة بغير قتال وفر منهم عدد من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من الوصول إلى المدينة من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من الوصول إلى المدينة من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من الوصول إلى المدينة من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من الوصول إلى المدينة من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من الوصول إلى المدينة من المسلمين الذين خرجوا مع الجيش كي يتمكنوا من المسلمين الذين خرجوا مع المحيد الشعر المسلمين الذين خرجوا مع المخيس المسلمين الذين خرجوا مع المحيد المين المسلمين الذين خرجوا مع الحيون المسلمين الذين خريش المسلمين الذين خريش المسلمين الذين خريس المينة المين المينة المسلمين المين ا

واللحاق بأصحابهم السلمين . و بعث الرسول بعد ذلك بقليل جمعاً آخر من أصحابه بقيادة عمه حمزة بن عبد المطلب إلى أرض قبيلة جهينة حيث كان أبو جهل أحد القساة من زعماء قريش يعمل على إثارة القبائل ضد المسلمين . وهكذا مضى نحو سنتين على مقام الرسول فى المدينة وهو يشعر بما تدبره قريش له من خطط الاعتداء ويعمل على إحباط خططهم . ولكن بعض من أثارتهم قريش من القبائل المجاورة للمدينة استطاع أن يسطو على سرح المدينة وأن يسلبه ، فلم يكن للرسول إلا أن يواجه ذلك الاعتداء المتكرر بالدفاع عن رسالته وعن أصحابه وعن المدينة التى تعرضت للهجوم عند هجرته إليها بعد أن كانت من قبل آمنة تحشى القبائل بأسها .

وبدأ الاصطدام العنيف بين الجانبين آخر الأمر فى موقعة بدر الكبرى وكان عدد المسلمين لا يزيد إلا قليلا على ثليائة على حين كان عدد محاربى قريش نحو ألف ، وانتهت الموقعة بفوز ماحق انتصر به الضعفاء على الأقوياء، وأصحاب المال القليل والعدة الضئيلة على أصحاب الأروة الضخمة والعدة الكاملة ، لأن الفقراء كانوا أحرص على انتصار رسالهم منهم على حفظ حياتهم .

وهكذا انتهت محاولات سادة قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية في مهدها الجديد باستخدام القوة الحربية إلى انتصار باهر للمسلمين، وانطلقت دعوبهم مرة أخرى إلى مجال أوسع وأرجب في أنحاء الجزيرة العربية كلها. وعاد سادة قريش من المعركة يشعرون بمرارة الهزيمة وغصة الحبية، وثارت فى نفوسهم مشاعر الغيظ والأنفة فوقفوا كل أموالهم ونشاطهم على الاستعداد للانتقام فى معركة بعد أخرى – أحد والحندق وحنين وعشرات غيرها من المصادمات الصغرى ولكن حشد القبائل العربية لعداوة المسلمين وكل ما أدى إليه ذلك من المواقع انهى إلى سريان الدعوة الإسلامية فى القبائل القريبة والبعيدة وأخذ من آمن بها يدعو إليها فى حماسة لا تقل عن حماسة أول المسلمين إيماناً ، وبعد ثمان سنوات من الهجرة تمكن المسلمون من فتح مكة وهى معقل أعداء رسالهم واضطر السادة الطغاة إلى التخلى عن عداوتهم وبدأوا يفكرون فى موقفهم من المدعوة الجديدة حتى تبينوا آخر الأمر أنهم كانوا يقاومون دعوة فيها الدعوة العرب وخير العرب وخير الإنسانية جميعاً .

ولم تمض إلا عشر سنوات من الهجرة حتى كانت قبائل العرب قد اجتمعت كلها على الإسلام وانتقلت الدعوة مرة أخرى إلى مجال آخر أوسع وأرحب \_ إلى العالم الفسيح وراء الجزيرة العربية

وكان الرسول فى أثناء هذه السنوات وما واجهه فيها من الشدائد والبعداوات ، لا ينفك يجاهر بأنه رسول إلى الناس جميعاً وأنه إنما جاء مبشراً ليدعوهم إلى الخير وإلى السلام والسعادة وأنه لم يجئ مسيطراً ليحكم ولا ليتحكم فيهم . وبعث برسل من أصحابه إلى الملوك والأمراء على حدود الحزيرة العربية أو خارجها ليدعوهم إلى الدخول فى الإسلام وليحملهم

مسئولية الآثام التى يتورطون فيها والمظالم التى يوقعونها برعاياهم . وبلغت أصداء انتصار الإسلام وانتشاره فى ربوع البلاد العربية إلى الشعوب الخاضعة لدولتى الفرس والروم كما بلغتهم أصداء الرسالة الإسلامية والمبادئ الإنسانية التى تدعو إليها ، فعرفت هذه الشعوب أنها رسالة تصدق رسالتى عيسى وموسى والنبيين من قبلهما ، وأنها تقول إن الناس مواء فى حقوقها ، لا فرق بين سيد ومسود ولا بين حاكم ومحكوم وأن واجب الحاكم هو العدل فى الرعية وأن العبيد أنفسهم يستطيعون أن يصبحوا أحراراً وأن الضعفاء يستمدون القوة من الحق فى نظام شامل يكفل للجميع العدالة .

وأخذ الناس يتساءلون عما ينبغى لحكامهم نحوهم ودب القلق في قلوبهم ، ولاح لهم بريق من الأمل في هذه النهضة الجديدة التي بدأت دعها تصل إليهم ، ولما جاءت رسائل ( محمد ) عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء تدعوهم إلى اتباع الرسالة الجديدة استقبلها بعضهم بقبول حسن مثل ملك الحبشة والمقوقس زعيم القبط بمصر. ورفضها البعض الآخر ، لأنهم أحسوا بما تنطوي عليه هذه الرسالة من خطر على طغيانهم وتوجسوا منها خوفاً على سلطانهم ، فأخذوا يعدون أنفسهم وما لديهم من قوة ويلتمسون ما يستطيعون التماسه من الوسائل لمواجهة ذلك الحطر اللي يهددهم .

## ٢ ـ بعد انطلاق الأمة العربية

لم يكن عجيباً أن يشعر حكام دولتي فارس والروم بالهزة الشديدة التي أحدثها أصداء الوحدة العربية في الشعوب الخاضعة لسيطرتهما ، فقد كانت جزيرة العرب منذ القدم لا تهدد الدولتين إلا بإغارات صغيرة تقوم بها القبائل على الحدود وكان من اليسير لهما أن تتحاشيا الاصطدام بها بعد أن تبين لهما أن الاصطدام بالعرب يحملهم على جمع كلمتهم والوقوف معمًّا في وجه المهاجم الأجنبي. وكانت سياسة الفرس والروم نحو قبائل العرب تقوم دائماً على تشجيع المنافسات بينها حتى ينصرف بعضها إلى حرب بعض ، ومن أجل هذا اتخذت كل منهما حلفاء من القبائل واعترفت بزعمائها ملوكاً أصدقاء لها ليكونوا عوناً لها في استمالة القبائل العربية الأخرى إلى صفها. فكان العرب يتصادمون ويتحاربون وكلا الدولتين آمن على حدوده منهم جميعاً . فلما توحدت القبائل تحت علم واحد في دولة تجمع شملهم كان ذلك حدثاً عجيباً يحدث في جزيرة العرب لأول مرة في التاريخ المعروف . وكان اجتماع شمل العرب على رسالة دينية ذات مثل إنسانية عليا يجعل خطر وحدتهم أشد. فوحدة العرب في ذاتها تمثل قوة جديدة في ميدان السياسة الدولية في الشرق الأوسط ، ولكن رسالتهم

لجديدة كانت تمثل انقلاباً خطيراً في مبادئ السياسة والحكم وتهدد النظام الاستغلالي الذي تقوم عليه الدولتان الكبريان من أساسه .

ولم يكن عجيباً كذلك أن يشعر الحكام بآثار هذه الدعوة الجديدة ف صفوف الشعوب الخاضعة لها وأن يتوجسوا خوفاً من انتشارها بينها .

وبدأ الروم يحشدون جيوشهم على حدود الجزيرة العربية ، كما بدأوا يحرضون الملوك العرب الخاضعين لهم على مبادأة النهضة العربية بهجومهم قبل أن يستفحل أمرها . وهناك أدلة كثيرة على ذلك نلكر منها مثها مثلاً ورد ذكره في صحيح البخارى وذلك أن سيدنا عربن الخطاب وأصحابه كانوا يتحدثون فيا بينهم في السنوات الأخيرة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، عن غزوة منتظرة تقوم بها غسان ضدهم ، وكانوا يسمعون أن غسان « تنعل الخيل لغز والمسلمين » . وقد بلغ توجس المسلمين من أن يفاجأوا بحرب الروم أن سيدنا عركان يوماً في بيته في مدة حياة الرسول فجاءه صاحب من الأنصار في ساعة العشاء فضرب بابه ضرباً شديداً ، ففزع عمر وحسب (خطأ) أن الزائر ما جاءه في تلك الساعة إلا لينذره بغارة غسان على المسلمين .

ولما زاد توجس العرب من ناحية الروم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستطلع الحقيقة، فبعث لهذا الغرض سرية إلى الحدود الثهالية بقيادة زيد بن حارثة فما كادت تصل إلى (مؤتة) حتى وجدت حشود الروم متربصة هناك، ووجدت جيشاً جراراً من الروم يحيط بها من كل جانب. ودارت بين السرية الصغيرة وهذه الجموع الكبيرة معركة باسلة قتل فيها القائد زيد بن حارثة وتبعه جعفر بن أبي طالب وهو القائد الذي عين ليخلفه إذا استشهد ثم قتل القائد الثالث وهو عبد الله ابن رواحة ، وكاد جيش الروم يفيي السرية كلها لولا شجاعة جنودها وحكمة خالد بن الوليد الذي تمكن بقيادته البارعة أن يخرج ببقابا السرية من المأزق الحرج . فكانت هذه البعثة الاستطلاعية مؤكدة لربص الروم بالعرب خشية أن تمتد دعوتهم إلى الشعوب المغلوبة التي تتحفز لاثورة عليهم إذا حانت لها فرصة .

وأراد الرسول بعد ذلك أن يتحقق من الأمر بنفسه ليعرف مدى الخطورة فى تلك الحشود الرومانية فلهب على رأس سرية متجهاً إلى الشمال حتى وصل إلى تبوك ، متكلفاً عناء عظيماً فى هذه الرحلة مع أنه كان قد نيف على الستين وكان الحر شديداً لا يكاد يطيقه الأشداء من الرجال ، كما كانت العدة ضييلة والمثونة قليلة . وتحقق الرسول عليه الصلاة والسلام من خطورة الموقف حتى إنه بدأ منذ عودته من تبوك فى إعداد جيش ليرابط عند الحدود الشهالية كى يكون طليعة ينذر العرب إذا ما تحرك الروم لغزوهم ، واختار لقيادة ذلك الجيش شاباً صغيراً وهو أسامة بن القائد الذى استشهد فى موقعة مؤتة وهو زيد بن حارثة .

غير أن الرسول لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يبعث بذلك الجيش إلى الشيال ، فبدأ الخليفة أبو بكر الصديق عهده بتسيير هذا الجيش نحو

الحدود الشمالية تنفيذاً لإرادة الرسول .

فن الواضح إذن أن الأمة العربية قد انتفضت فى ظرف عشرين عاماً وبهضت بهضة عجيبة لم يتوقعها أحد من جيرانها وأتمت وحدتها على أساس رسالة عالمية طلعت على الدول والشعوب بمبادئ جديدة كانت بمثابة ثورة دينية خلقية اجماعية لتدعو الناس إلى طريق أفضل فى الحياة ولتدعو الدول إلى أسلوب أعدل فى الحكم ، وأن هذه الانتفاضة العظيمة كانت أملا الشعوب المقهورة وخطراً شديداً شعرت به دول الاستغلال المسيطرة عليها وأخذت تستعد للقضاء عليه . وقد كانت دولة الفرس عند ذلك مشغولة بالثورات الداخلية وبالاضطرابات التى مزقها فلم تستطع أن تحشد جيوشها لغزو العرب كما فعلت دولة الروم ولكنها أعدت خطة أخرى لتمزيق وحدتهم كما سيأتى ذكره .

ولا شك فى أن دولتى الفرس والروم كانتا تنتظران وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على أمل أن تنداعى وحدة العرب إذا خلا مكانه وحرم العرب من تأثير شخصيته العظيمة التى كانت تمثل الرسالة الكبرى التى وحدتهم ، بل إنهما لم ينتظرا حدوث وفاته بل سارعتا فى السنتين الأخيرتين من حياته فى تدبير الحطط لتمزيق الوحدة العربية ، وكان اعتمادهما فى هذه الخطط على مساعدة طائفة من زعماء القبائل الذين كانوا يشبهون سادة الفرس والروم فى كبريائهم وكراهيتهم لمبادئ المساواة والعدالة والتحرير التي جاء بها الإسلام .

وقد بدأ تنفيذ هذه الخطط في أواخر حياة الرسول في وقت واحد وبأساليب واحدة أو متشابهة فهي جميعاً تبدأ بظهور جماعة من المغمورين في القبائل يدعون أنهم أنبياء، وكان من وراء كل منهم طائفة من الزعماء العرب المنافقين يساعدونهم في الحفاء. في الين التي كانت خاضعة لحكم الفرس ظهر الأسود العنسي وزعم أنه نبي ، وعلى الحدود الشرقية المتاخمة للفرس ظهر مسلمة وزعم كذلك أنه نبي، وعلى الحدود الشمالية المتاخمة للروم ظهر طليحة الأسدى وادعى النبوة . ومما يسترعى النظر في هذه الحركات جميعاً أنها على الحدود المتاخمة لدواتي الروم والفرس في الشيال والشيال الشرقي من جزيرة العرب أو في اليمن التي كان الفرس أنفسهم يحكمونها منذ جلاء الحبشة عنها. وبما يدل أكبر الدلالة على اشتراك حكومتي الفرس والروم في تدبير هذه الثورات أن جيشاً كبيراً من العرب حشد في الوقت عينه في العراق الخاضع للفرس وتولت قيادته امرأة ادعت النبوة هي الأخرى واسمها سجاح. وسارت سجاح بجيشها الكبير إلى أرض العرب وأخذت تثير قبائل الحدود الشرقية وما زالت حتى اتصلت بمسيلمة فجمعت صفوفها بصفوفه كي تهبط كلها على المدينة . فلما لحق الرسول بالرفيق الأعلى كانت الفتنة تضطرم في جبهات ثلاث والأمداد والمساعدات تبعث إليها من الفرس والروم .

واتفقت سجاح مع مسيلمة في معاهدة لم تعرف تفاصيل شروطها

ثم عادت إلى موطنها في العراق تاركة بعض جموعها تحتقيادة حليفها. فكان من أول ما اهم به الحليفة أبو بكر أن يقضى على هذه المكيدة لشعوره وشعور العرب المسلمين بأنها تستند إلى مدد أجنبي خطير. ولم يمض إلا أشهر قلائل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حي أطفئت هذه الثورة كما يطفأ لهيب الحشم، وقضى العرب على هذه المحاولة الفارسية الرومانية الأولى.

الحاولة الفارسية الروسية الوي . ويا البن فإنها بدأت وانتهت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع له عدد من الفرسان يبلغ عددهم سبعمائة ولسنا ندرى على وجه التحقيق من أين جاءوا ، فكان يحارب بهم ويفاجئ القبائل المتفرقة التي أسلمت، وقتل شهر بن بازان عامل الرسول على اليمن وزوج بامرأته وتحكم في مدينة صنعاء تحكماً يدل على أنه لم يكن رجلاً سويناً بل تدل أعماله على شذوذ عقلى خطير وقد فتك به ثلاثة من المسلمين. وما كاد أهل صنعاء يعلمون بمقتله حتى ثاروا بأتباعه فهربوا من صنعاء بعد أن اختطفوا عدداً من أبنائها ، ولكن أهل المدينة تعلقوا بعدد مهم وجسوهم عندهم حتى رد أبناؤهم إليهم فأطلقوا سراحهم . وقد بقيت هذه الجماعة من الفرسان تنتقل من مكان إلى مكان وتثب فجأة على الآمنين حتى أسدل عليها ستار من النسيان بعد أن تمكن الخليفة الأول من القضاء على بقيتهم الغامضة ، وأما طليحة الأسدى فإنه لم يثبت أمام جيش المسلمين بل سارع بالفرار إلى سورية لاجئاً إلى دولة الروم .

فهذه الحوادث جميعاً تشير بوضوح إلى أن الحطر الأكبر الذي كان يهدد الدولة العربية في أول نشأتها كان آتياً من ناحية دولتي الفرس والروم ولم تكن الثورات التي أهاجها أدعياء النبوة إلا من تدبيرهما بمساعدة طائفة من الزعماء الذين أرادوا التحلل من القيود التي وضعها الإسلام على سيطرتهم وتحكمهم في الضعفاء والتخلص من الحدود الخلقية والاجماعية التي تحول بيهم وبين الانطلاق مع سجايا الجاهلية الهوجاء.

ومهما يكن من الأمر فإن هذه الفتن لم يكن لها في الحقيقة ما كان يلوح على ظاهرها من الخطر ، فالذي نستطيع أن نستخلصه من الحوادث أنها فاجأت المسلمين في أول الأمر فأفزعهم خوفاً على رسالهم وعلى وحلهم الجديدة ، حتى إن الحليفة أبا بكر بعث إلى أسامة بن زيد يأمره بالعودة إلى المدينة بعد أن سار بجيشه نحو حدود الشام كي يستعين بجيشه على إخماد تلك الفتن . ولكن الخليفة وجماهير المسلمين الذين حافظوا على عهودهم كانوا هم الكثرة الكبرى ولم يلبئوا أن عادوا إلى ثباتهم وواجهوا الأزمة الى اعترضهم واستطاعوا في أقل من ستة أشهر أن يقضوا عليها الأزمة الى عرضهم والمتليفة أبى بكر الصديق أكبر الفضل في هذا الانتصار بما أظهره من الثبات والإيمان والثقة في نفسه وقومه وقد امتاز فوق ذلك بشجاعة لا يتصف بها إلا العباقرة من قادة الأم.

وكان ساعده الأيمن في جهاده خالد بن الوليد الذي برهنت موقعة مؤتة من قبل على براعته الفذة في قيادة الجيوش ، كما برهنت مواقع السنوات التالية على أنه كان من أفذاذ قواد الجيوش فى العالم إذ ذاك كما كان من أعظمهم حكمة وكياسة فى معاملة جنوده وأعدائه على السواء .

وقد أظهرت هذه الفنن للعرب أن وحدتهم ورسالهم لن تكون آمنة من مكايد الفرس والروم إلا إذا أثبتوا لهما أنهم أهل لمقاوسهم والوقوف فى وجه جيوشهم إذا دعا الأمر إلى ذلك ، ولم يكن لهم بد من تتبع الذين دبروا هذه المكايد وأثاروا تلك الفنن عليهم ، فهم حين يوجهون الجيوش إلى العراق والشام لا يزيدون على أن يكونوا بسبيل الاحتياط لأنفسهم حتى لا يعيد أعداؤهم الكرة عليهم مرة بعد مرة .

## ٣-تكوين أمة عربية جديدة

ما كاد خالد يفرغ من القضاء على ثورة شرق الجزيرة حتى دعاه أبو بكر لمواصلة الزحف على محرضى تلك الثورة فى العراق ، فاتجه خالد بجنوده إلى العراق ، ثم أعاد أبو بكر تكوين الجيش الذى كان تحت إمرة أسامة وبعث به إلى حدود صورية . وهكذا بدأ زحف العرب على الجمهين معا .

والظاهر أن زعماء القبائل العربية المقيمة في العراق تحت سلطان الفرس أدركوا من. فشل محاولتهم في إثارة القبائل في شرق الجزيرة العربية أن قوة النهضة العربية الجديدة أكبر من أن تحطمها محاولاتهم ومحاولة سادتهم الفرس، فسارعوا إلى مصالحة خالد بن الوليد والحضوع له وقبلوا أن يدفعوا الجزية وأن يكونوا تبعاً لسيادة العرب. وبعث خالد من فوره بعد ذلك النصر إلى المدائن عاصمة فارس خطاباً شديد اللهجة يتوعد حكامها و بقول في خطابه:

« فالحمد لله الذي فض خدّمتكم . . وسلب ملككم ووهن كيدكم» . فهو يذكرهم « بخدّمهم » الذين أطاعوهم فى إثارة الفتنة ويذكرهم بكيدهم الذي كانوا يكيدونه للنهضة الجديدة العربية .

وما كاد خطاب خالد يصل إلى حكام الفرس حتى بادروا بجيوشهم إلى (٧)

لقائه وتقدم أكبر أبطالهم إلى الحرب عند ما وجدوا أن الأمر قدصار جدًّا مرًّا، وأن محاولاتهم في الكيد لبهضة العرب قد عرضهم لمواجههم داخل بلادهم . وكان من أشد الفرس عداوة للعرب قائد اسمه ( هرمز ) وقد عرف بتحريضه لزعماء القبائل العربية على الثورة كما عرف بالتعصب الشديد ضد مهضة العرب الجديدة . وكان هرمز عنيفاً في كبريائه مثل عنفه في تعصبه حتى لقد قيل إنه حشد الجنود بالقهروالقسر للقتال بل قيل إنه قربهم بالسلاسل في صفوف متراصة حتى لا يفروا من المعركة . ولكنه هزم هزيمة منكرة عند أول لقاء مع العرب في تلك المعركة التي يسميها العرب ذات السلاسل . ولم يمض إلا أشهر قليلة على بدء الحرب حتى كان الجانب الغربي من العراق قد صار في أيدى الجيش العربي . وليس يعنينا هنا أن نتتبع ميادين الحرب ووقائعها بل يعنينا شيء واحد وهو ما نستخلصه من سهولة الفتح العربى وسرعته وما نستخلصه من أن العرب كانوا يحاربون جنود الدولة وحدهم ، على حين كان أهل البلاد معتزلين جانباً لا يمدون يداً لمساعدة هؤلاء الجنود . بل هناك من الأدلة ما يظهر لنا أن أهل البلاد كانوا يؤثرون أن تنجلي المعارك سريعاً عن هزيمة جيوش الفرس حتى يتخلصوا من مظالم الدولة الطاغية .

روى الطبرى فى تاريخه أن خالد بن الوليد اجتمع بقادة حصون الحيرة يفاوضهم فى التسليم فقال لهم : « ويحكم أما أنّم عرب ؟ فما تنقمون من العرب؟ أو أنّم عجم؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل؟ » فلم يسع هؤلاء القادة إلا أن قالوا: « بل نحن عرب عاربة وأخرى متعربة وليس لنا لسان إلا بالعربية » ثم سارعوا إلى التسليم وقبلوا أن يدفعوا الجزية لقاء احتفاظهم بدينهم المسيحى .

وقد حدث مثل ذلك في مواقف كثيرة أخرى حيى سلمت للعرب كل البلاد بين الفرات ودجلة في أقل من عام واحد .

أما الجيش الذى وجهه أبو بكر إلى حدود الروم فقد وجد جيوش الروم متحفزة للهجوم. وتبين للعرب أن خطر الهجوم الرومي يتطلب حشد قوى أكبر لمواجهته فبادر أبو بكر بإعداد ثلاث فرق اختار لها ثلاثة من أكبر شجعان العرب وأمهرهم فى القيادة وهم : عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبى سفيان وأمر عليهم جميعاً أبا عبيدة بن الجراح وبعث فى الوقت عينه إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير إليهم لمساعدهم إذا فرغ من جبهة العراق. وبلغ مجموع كل هذه القوفى الى حشدها أبو بكر لقتال الروم ستة وأربعين ألفاً على حين كانت جيوش الروم المحشودة على الحدود تزيد على مائتين وأربعين ألفاً .

وكانت الحرب فى ميدان الروم بالشام تجرى على نسق الحرب فى ميدان فارس ، فلم يحدث التصادم فيها إلا بين العرب وبين جنود الدولة على حين كان أهل البلاد ينتظرون أن تنجلى المعارك سريعاً وهم يتمنون أن يزاح عنهم نير الحكم الرومانى الفاسد . فلم يمض عام على بدء القتال

حتى كان العرب سادة الميدان وتم لهم الانتصار الحاسم فى وقعة اليرموك الكبرى فكانت خاتمة مجيدة لحكم الخليفة العربى الأول أبى بكر الصديق، ومدته لا تزيد إلا قليلا على سنتين .

وقد استمرت الحرب بعد وفاة أبى بكر في ميداني فارس والروم لإتمام فتح البلاد وتجلى في أثنائها مبلغ انصراف قلوب رعايا الدولتين عن حكامهم الطغاة ، بل إن هؤلاء الرعايا زادوا ثقة في العرب لما لمسوه من اعتدالهم ونزاهة مسالكهم معهم في أثناء الحرب فلم يؤخذ على جنودهم ما يؤخذ على الجنود المنتصرة من الزهو أو الإفساد في الأرض أو الاعتداء على الأنفس الآمنة أو الأعراض المصونة ، وكانت أوامر الخليفتين أبى بكر وعمر صريحة وصارمةتحضعلى التمسك بقواعد الإسلام فى مروءة الحرب، ولنضرب لذلك مثلاً من الأوامر التي كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يبعث بها إلى قادته وجنوده ، إذ قال يخاطبهم : « إذا لقيتم العدو وهزمتموه فاطرحوا الشك وآثروا البقية عليه فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو قرَفه بإشارة أو بلسان كان لا يدرى الأعجمي ما كلمه به ــ وكان عندهم أماناً ــ فأجروا ذلك له مجرى الأمان ، وإياكم والضحك، والوفاء الوفاء ، فإن الحطأ بالوفاء بقية ، وإن الحطأ بالغدر هلكة ، وفيها وهنكم وقوة عدوكم وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم ، واعلموا أنى أحذركم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم » .

وفي الوقت الذي كانت جنود العرب تسير على هذا النهج الإنساني

كانت جيوش فارس والروم تنتهج وهي مهزمة مهجاً آخر جديراً بأن يكون مسلك الجيوش الأجنبية إذا كانت متوحشة وتعمل على التنكيل برعايا دولة معادية ، مع أنه كان ينبغي لها أن تكون حامية لهؤلاء الرعايا . قال ابن جرير الطبرى يصف مسلك جنود القائد الفارسي الكبير رسم: «وخرجرستم من "كوثى" حتى ينزل في (بُرس) فيغيصب أصحابه الناس أموالهم ووقعوا على النساء وشربوا الحمور فضج الأهلون إلى رسم وشكوا إليه ما يلقون في أموالهم وأبنائهم فقام رسم في جنوده قائلا : يا أهل فارس والله ما أسلمنا للعرب إلا أعمالنا في هؤلاء الرعايا ، وهم " أى العرب" لهم ولنا حرب ، فهم أحسن منكم سيرة » .

ويروى الطبرى قصصاً كثيرة أخرى عن أحاديث كانت تجرى بين العرب وبين خصومهم وفيها يظهر بوضوح أن رعايا الدولتين كانوا يصرحون فى غير تردد أنهم يرحبون بالمبادئ التى يسير عليها العرب ويحقدون أشد الحقد على الطخاة الذين يتعسفون فى حكمهم. وكانت الطبقات الدنيا من شعب فارس تجاهر بترحيبها بمبادئ العرب وتظهر حنقها من سوء معاملة حكامها. بل إن الجنود الذين جندوا من أهل البلاد لتعويض الجيوش عما فقدته من صفوفها كانوا يستسلمون ولا يقدمون على القتال.

وحدثت أمثلة كثيرة مثل هذه فى ميدان الروم بالشام فلما ذهب خالد بن الوليد إلى شمال الشام لإتمام الفتح أرسل إليه أهل حمص ثم أهل قنسرين يطلبون الصلح بغير قتال وأضاف أهل قنسرين قائلين لمهم عرب: «وإنما حُشروا ولم يكن من رأيهم حربه » فقبل خالد مهم ولم يشتط فى شروط الصلح معهم .

وجما يسترعى النظر فى حوادث الشام أن الحليفة عمر عندما ذهب ليتسلم بيت المقدس بنفسه جاءه رجل من أهل المدينة يناديه قائلا «يا فاروق أنت صاحب إيلياء» ولفظ «فاروق» فى لغة السريان معناه «المنقذ» فنداء الحليفة به يدل على أن أهل بيت المقدس كانوا يعدون فتح العرب إنقاذاً لهم.

وتدل صيغة الكتاب الذي كتبه الخليفة لأهل بيت المقدس على وتدل صيغة الكتاب الذي كتبه الخليفة لأهل بيت المقدس على مراتب العدل والاعتدال من أمة منتصرة لم يحولها الانتصار عن جادة العدالة والرحمة والنزاهة. وهناك أمثلة كثيرة تدل على ما بلغه العرب من الشهامة والمروءة في معاملتهم للمهزومين أنفسهم، ومن ذلك أنهم أسروا في أثالاً من أكبر قواد الفرس وأعنفهم وأشدهم عداوة للعرب وأكثرهم غدراً في أساليب حربه واسمه الهرمزان. فلما مثل بين يدى الخليفة عمر في الساليب حربه واسمه المرمزان. فلما مثل بين يدى الخليفة عمر في المدينة كان الجزاء المنتظر له أن يقتل لقاء من قتلهم من العرب بالغدر في حروبه، ولكنه احتال على الخليفة إلى مطلبه، وألح الهرمزان على الخليفة لشدة عطشه، فأجابه الخليفة إلى مطلبه، وألح الهرمزان على الخليفة ألا يقتله حتى يشرب، ، مدعياً أن الخوف يحول بينه وبين تدوق الماء، فوحده عمر بذلك. فرى الهرمزان الكأس التي قدم له الماء فيها، وقال

لعمر : « إنك وعدتنى ألا تقتلى حتى أشرب هذا الماء وها أنا لم أشربه » وغضب الحليفة لحديعته ولكنه رأى ألا مفر له من الوفاء بوعده وإن كان خدع فيه . فهو قد أخد نفسه بما أمر به قواده وجنوده « إن الحطأ بالوفاء بقية» ولنذكر أن هذا الهرمزان المخادع لم ينس عداوته وغدره وكان من بين الذين قامت حولم الشبهة القوية بالمشاركة في اغتيال الحليفة عمر . وقد تولى هجوم الروم والفرس على العرب بعد انتصارهم الأول وتحرير عرب العراق والشام من سيطرتهم إذ كانوا ما يزالون يؤملون أن يستميدوا حكمهم الحائر على الشعوب المسكينة التي بدأت تتنفس الصعداء ، فلم يجد الحليفة عمر بداً من المضي في الحرب حتى النهاية وزحفت الحيوش المنتصرة شرقاً إلى ما بتي من دولة فارس وغرباً نحو مصر وشهال أفريقيا واستطاع العرب برغم قلة عددهم وبداوة عدتهم أن ينتصروا على جيوش منظمة تفوق أعدادهم أضعافاً وتفوق عدتهم كثيراً . وكان السر الأكبر في ذلك النصر المتوالي أن العرب كانوا يحاربون جيوش الفرس والروم وهي مستندة إلى

لم يكن وراء تلك الحيوش شعوب تدعم قوتها وتشد أزرها بل كانت الشعوب تخلفا وتعين بكل وسيلة ممكنة على هزيمها ، فما يكاد العرب يهزمون الحيوش حتى يتم لهم الفتح وتتصل علاقهم بأهل البلاد اتصالاً سهلا. ويسجل الطبرى حادثة وقعت أثناء حروب الفتح في مصر وهي حادثة لها دلالتها الكبرى على شعور أهل مصر نحو العرب ومسلك العرب

نحوهم ونحن نثبتها هنا لطرافتها : أحد العرب في بعض مواقع القتال في مصر بعض السبايا من أهل البلاد ، فبعث صاحب الإسكندرية إلى قائد العرب عمرو بن العاص يطلب إليه أن يردهم . فأرسل القائد إلى الحليفة عمر يستطلع رأيه في ذلك فبعث إليه عمر أن يخير هؤلاء السبايا بين الإسلام والبقاء مع العرب وبين العودة إلى قومهم ، فمن احتار الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن اختار العودة إلى قومه وضع عليه من الحزية ما يوضع على مثله . فجمع العرب السبايا ليخيروهم كما أشار عمر ، ووقف العرب والمصريون ينتظرون نتيجة التخيير ، فكانواً إذا اختار أحد السبايا الإسلام والبقاء مع العرب كبر العرب تكبيرة عالية ثم حازوا الرجل إليهم ، وإذا اختار الرجل العودة إلى قومه صاح المصريون صيحة فرح وحازوا صاحبهم إليهم. ويذكر المؤرخ العربى اسم شاب من المصريين الدين كانوا في ذلك الوقت بين السبايا وهو (أبو مريم) ، فلما خير في الفريق الذي ينضم إليه احتار الفريق العربي فحازه العرب إليهم، وكان أبوه وأمه وإخوته واقفين في صف المصريين فوثبوا إليه وجعلوا يجاذبون العرب إياه حتى شققوا ثيابه . وقد صار هذا الرجل فيها بعد عريفاً في جيش العرب. فهذا الموقف لا يدل على عداوة مرة بين أهل مصر وبين العرب ، كما أن المثل الذي ضربه المؤرخ في حالة (أبى مريم) يدل على أن وجود ذلك الشاب مع العرب مدة أسره لم يجعله يكرههم أويحقد عليهم بلجعله يختارهم ويرضى بالانضهام إليهم . وهذا الأسلوب الذى وصفه الطبرى فى غيير هؤلاء السبايا يدل فى مجمله على أن اختيار أهل مصر للإسلام لم يكن فيه شىء من الإكراه أو الإرهاب، فإن تكبير العرب اغتباطاً كلما انضم أحد المصريين إلى صفوفهم كان يدل على ترحيبهم بانضمامهم إلى صفوفهم كما أن هتاف المصريين عندما يختار أحد السبايا الرجوع إليهم يدل على تعادل الكفتين وحرية الاختيار. ولم يكن فى الموقف كله ما يدل على حقد من جانب أو على كبرياء وعنف من الجانب الآخر. وقد وصف الطبرى كذلك ما حدث من أهل أفريقيا عند ما هزم العرب جيوش الروم هناك فقال إنهم سارعوا إلى الدخول فى الإسلام وحسن إسلامهم ». وقد احتفظ أهل الشام ومصر وأهل شهال أفريقيا بمودتهم للعرب وولائهم لحكم الدولة العربية حتى فى أحلك الأوقات الى ثارت فيها الحروب بين لحكم الدولة العربية حتى فى أحلك الأوقات الى ثارت فيها الحروب بين عبد الملك عمان ، واستمر هذا الولاء إلى عهد الحليفة الأموى هشام بن عبد الملك في أواخر الدولة الأموية .

وهناك من المؤرخين المغرضين من يحاول التشكيك في ولاء الشعوب التي ضمتها الدولة العربية إليها بحجة أن بعضها هب ثائراً ضد حكامه في أواخر القرن السابع الهجرى وفي القرن الثامن .

والحقيقة التى ينبغى للمؤرخ أن يعتد بها هى أن هذه الشعوب أصبحت تنظر إلى نفسها بعد مضى نحو قرن من تاريخ الفتح العربي على أنها شعوب عربية ولها الحق فى أن تسودها العدالة التى عرفها منذ ابتداء الفتح العربى . غير أن عمال الدولة بدأوا يتعسفون فى حكمهم فى أواخر عهد الدولة الأموية أو بقول أدق عند ما زال جيل الحلفاء الأمويين العظام وبدأت أمور الدولة تختل على أيدى الأمويين المتأخرين الذين انصرفوا إلى الترف واللهو واختار وا عمالهم من بين المقربين إليهم فلم يحسنوا الاختيار فى بعض الأحوال . وكان تعسف هؤلاء العمال فى حكم البلاد التى عهد إليهم بحكمها تعسفاً شاملا أغضب الناس جميعاً سواء كانوا من العرب الأصليين أو من أبناء الشعوب التى امتزجت بالعرب . فلم يكن عجيباً أن يتذمر سكان البلاد من حكم هؤلاء العمال ويهبوا لمقاومة عسفهم .

ان يتدمر سكان البلاد من محمم هود العمان ويهبو المعاولة مسمهم م. متدمر الشعوب على تحقيق العدالة ورفض العسف الذى ظهر من العمال الذين أساء الخلفاء المتأخرون اختيارهم . ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما حدث فى شهال أفريقيا فى مدة الخليفة هشام بن عبد الملك ، كما جاء فى تاريخ ابن جرير الطبرى . يقول هذا المؤرخ الكبير إن أهل شهال أفريقيا بعثوا وفداً منهم إلى الخليفة ليقدموا إليه شكواهم من بعض المظالم التي أوقعها بهم عاملهم . وكان أهل شهال أفريقيا قد أسلموا منذ أول الفتح وحسن إسلامهم فكانت شكواهم لا تزيد على تظلم قوم من عسف وقع عليهم فلجأوا إلى الحاكم الأعلى الذى يقرون له بالولاء كى يزيل ذلك العسف عنهم . غير أن وفدهم وجد باب الحليفة مغلقاً دونهم ، فانتظروا العسف عنهم . غير أن وفدهم وجد باب الحليفة مغلقاً دونهم ، فانتظروا

طويلاً ليأذن لم الخليفة بالمقابلة ، ولكن الحاشية المحيطة بهشام حالت بينه وبين الوفد فانصرفوا إلى بلادهم خاضبين . وعلم هشام بانصرافهم بعد حين وأظهر ما يدل على الأسف لعودتهم إلى بلادهم خائبين . وكانت نتيجة غضب الوفد أن هبت فى شهال أفريقيا ثورة احتجاج شديدة نبهت الخليفة إلى ما ينبغى له من العمل على رفع الظلم عن رعيته الغاضبة ولم يلبث الثائرون أن عادوا إلى ولائهم بعد رفع الظلم عهم ، ولم يحدث فى وقت من الأوقات أن تنكر أهل شهال أفريقيا لقوميهم ولا لولائهم للإسلام وقت من الأوقات أن تنكر أهل شهال أفريقيا لقوميهم ولا لولائهم للإسلام الذى اختاروه ديناً منذ البداية . بل إيهم كانوا يحرصون على إرجاع أنسابهم إلى أصول عربية قديمة حرصاً مهم على تدعيم قوميهم العربية واعترازهم بها .

وقد حدثت حركات تذمر أخرى فى الوقت عينه فى بلاد أخرى ، فى مصر مثلا هبت ثورات موضعية فى مدة حكم هشام بن عبد الملك أيضاً وكان الباعث عليها سوء حكم بعض العمال المحليين إذ أن تلك الثورات كانت تحدث فى أقالم محدودة من بلاد الريف . وقد استمرت هذه الهبات تحدث بين حين وآخر حتى بلغت حداً خطيراً عند ما هبت ثورة عامة فى أيام الحليفة العباسى المأون . ومما يسترعى النظر فى هذه الثورة أن أكثر شعب مصر اشترك فيها سواء كانوا من العرب الأصليين أو من المصريين الذين أسلموا أو من المصريين الذين احتفظوا بديمهم المسيحى . واضطر الخليفة أن يذهب بنفسه إلى مصر لينظر فى أمر الثورة بنفسه ،

ويتعرف أسبابها . ولما تبينت له الحقائق وعرف أن أهل مصر لم يثوروا إلا أنفة من الظلم الذى أوقعه بهم عمال الدولة ، وجه أعنف اللوم إلى هؤلاء العمال وبين لهم أنهم المسئولون عن تذمر أهل البلاد وأوعدهم بالعقاب إذا لم يعدلوا في حكمهم .

فالذي يظهر جليًّا من خلال الحوادث التي أعقبت الفتح العربي أن الشعوب التي دخلت في الدولة العربية الجديدة أصبحت لا تنظر إلى نفسها على أنها شعوب متميزة تريد المحافظة على شخصيتها الأولى وتعمل على الانعزال بنفسها عن حكامها ، بل صارت تنظر إلى نفسها كشعوب عربية تكون في مجموعها أمة عربية واحدة تمتدمن العراق إلى المحيط الأطلنطيي. والمؤرخ الإنجليزي جيبون يقول في ذلك عبارة ذات دلالة إذ يقول : «إن الشعوب التي كانت من قبل خاضعة لدولتي الروم والفرس أخذت تمزج دماءها بدماء العرب الوافدين عليها حتى أصبح ما بين نهر الفرات والمحيط الأطلنطي أمة واحدة منتشرة على سباسب الرمال في آسيا وأفريقيا ». ومما له دلالة كبرى على هذا الامتزاج الصريح أن الجيوش العربية التي عبرت المضيق من شمال أفريقيا لفتح الأندلس كانت مزيجاً من العرب ومن البربر أهل شمال أفريقيا ، وكان قائدها طارق بن زياد بربريًّا ، وكانت الجيوش التي قادها موسى بن نصير لتعزيز جيش طارق بن زياد مكونة كذلك من مزيج من عرب الجزيرة العربية وأهل الشام وأهل مصر والبربر أهل شهال أفريقيا . والطبرى حين يذكر ذلك

يقول عن أهل مصر الذين اشتركوا في فتح الأندلس إنهم ( قبط مصر ) . إذن فقد شهد القرن السابع الميلادي (القرن الأول الهجري) ميلاد أمة جديدة على أنقاض دولتي الفرس والروم وهو ميلاد لم يسبق له مثيل للشعوب التي تقطن هذا الإقليم الفسيح الذى يعرف اليوم بالشرق الأوسط . لقد سبق على حكم هذا الإقلم دولتان كبريان لم تستطع إحداهما أن تحول الشعوب التي تحكّمها إلى أمة مندمجة فيها ، فبق كل شعب منها منعزلاً في طي نفسه ويجاهد أن يبنى متميزاً عن جنس الدولة التي تحكمه ، وتتحكم فيه وتذله وتنظر إليه نظرة السيد إلى جنس مقهور . ولكن العرب استطاعوا في أقل من مائة عام أن يكتسبوا ثقة أهل البلاد وأن يجتمعوا معهم على أساس المساواة والعدالة ليكونوا معا أمة واحدة : يشهد المؤرخ جيبون بأنها أصبحت تمتد من العراق إلى المحيط الأطلنطي ، وهي أمة ذات لغة واحدة وثقافة واحدة ومشاعر واحدة ، حتى لقد كان أبناء الشعوب المتعربة يؤتمنون على ما يؤتمن عليه العرب في حربهم وسلمهم ، فقد شاركوا في فتح البلاد الأخرى كلما دعا الحال إلى زحف جديد وشاركوا فوق هذا في إقامة الحضارة الجديدة التي بدأت تمد جذورها وترسل أغصانها الغضة وتوشك أن تزدهر وتؤتى ثمارها .

وقد حاول المؤرخ جيبون كما حاول غيره من المؤرخين أن يعللوا هذه الظاهرة الفذة ، فذهبوا فى ذلك مذاهب شمى فيقول جيبون مثلا فى صدد حديثه عن اندماج العرب بالبربر : « إن البربر يشبهون العرب البدو فى جو بلادهم ومساكنهم ونوع طعامهم ، فأدى ذلك إلى أن البربر أسلموا سريعاً وحسن إسلامهم وتعلموا العربية واعتزوا بها وتسموا بأسهاء عربية بل انتسبوا إلى أصول عربية » . غير أن هؤلاء المؤرخين لم يستطيعوا أن يتغلغلوا إلى الأسرار العميقة في طبيعة العرب وطبائع الشعوب التي اندمجت معهم في الأمة العربية الجديدة، ونرى أن نجمل هنا ذكر الأسباب التي نعقد أنها هي التي أدت إلى سرعة اندماج العرب بالشعوب التي فتحوا بلادها . وأول هذه الأسباب أن العرب لم يذهبوا إلى تلك البلاد كسادة مستعمرين ينظرون إلى شعوبها نظرة استعلاء ، بل ذهبوا إلى هناك عملون رسالة إنسانية عالية يدعون فيها إلى المساواة والعدل والحرية .

فلما تم لهم النصر وحلوا بين ظهرانى أهل البلاد كان اندماجهم بهم أمراً طبيعياً لم تحل دونه الحوائل من ناحية استعداد العرب النفسي ومن ناحية أسلوبهم في التعامل والتعايش مع أهل البلاد.

والسبب الثانى فى سرعة اندماج العرب بالشعوب الأخرى هو ما امتاز به العرب أبناء الصحراء من الشيم الأصيلة فى طباعهم كالوفاء بالعهد وحفظ حق الجوار والأنفة من الظلم والتعفف عن الحرمات وتقديس الحرية والكرامة ، فإن الشعوب التى فتح العرب بلادها كانت ترى الفرق واضحاً بين هؤلاء الفاتحين وبين السادة المتكبرين السابقين الذين كانت مسالكهم معهم تناقض هذه الضفات . كانت هذه الشعوب متعطشة إلى أن يكون دستور حياتها قائماً على هذه المبادئ فاطمأنت إلى الفاتحين

الوافدين إليها منذ البداية ، وانعكس مقها لسادتها السابقين إلى ترحيب واضح بالعرب ولم تجد على نفسها غضاضة أن تضم نفسها إلى صفوفهم وأن تعتنق مبادئهم.

والسبب الثالث هو ما كان يمتاز به العرب من المرونة الطبيعية ؛ فمن خصائص العربى فى باديته أن يواجه ظروف الحياة كما يجدها إذ لا مفر له من مواجهها والملاءمة بين نفسه وبيها . فهو يتحمل الجوع إذا لم يجد طعاماً حتى يجد الطعام فيقبل عليه ويصيب منه ما يشاء ، وهو يكتنى بأخشن الملابس وأقلها إذا لم يجد سواها ولكنه يعرف كيف يتأنق فى ملسه إذا سمحت له الظروف بالتأنق . كان العربى يظهر فى بلاط كسرى وقيصر وهو قادم من باديته القاحلة فكأنه وهو بين السادة المترفين فى فلك البلاط أحد أبناء الأعيان ممن تعودوا آداب المحافل الاجهاعية . وهو يستطيع أن يتحكم فى سلوكه تحكماً دقيقاً ولا يتهاون فى الوقت عينه في أمر يمس كوامته أو يشعره بالزراية . وقد يعود بعد ذلك إلى خيمته أو مراعى إبله أو إلى ساحة القتال مع قبيلته فإذا هو البدوى المنطلق الخياط المنطوية فى أعماقه والمثل العليا التي يقدسها ، والقم التي يحرص على الأخذ بها لا تتغير ولا تتبدل ، ولكنه يقدر أن يواجه مواقف الحياة بمرونة عظيمة .

وقد كانت هاتان الخصلتان المختلفتان المجتمعتان معاً في عرب البادية القدامي من أكبر العوامل على سرعة الانسجام بين العرب وبين الشعوب التى امترجوا بها — طباع إنسانية فيها كل عناصر القوة ولا مفر من تغلبها على كل ما يواجهها من الطباع وقد اقترنت بها مرونة عجيبة تسمح للعرب بأن يواجهوا ظروف الحياة المختلفة ويلائموا بين أنفسهم وبينها وهم دائماً محتفظون بخصائصهم الأصيلة المنطوية في أعماق طبيعتهم الدوية .

ومما يحدر بنا ذكره هنا أن العربى الذي يعيش فى البادية لا يحد مفرًا من التمسك بقانون عرف عادل فى معاملته مع غيره ، لأنه لا يجد فى صحرائه حكومة مسيطرة تستطيع أن تنظم علاقاته بغيره من الناس . ومن أجل هذا نشأت بين عرب البادية منذ القدم مجموعة من قواعد السلوك الاجتماعي لها فى نفوسهم جميعاً ما يشبه القداسة ، وهذه القواعد يمكن أن نجمعها تحت معنى واحد وهو معنى المروءة . فعندما حل العرب بين الشعوب الأخرى فى البلاد التى فتحوها . كانت قواعد المروءة من أكبر العوامل على تنظيم علاقاتهم الاجتماعية بمن حولهم من الأهلين، وكان لها الفضل فى تقوية المودة فها بينهم بغير نظر إلى وجود حكومة مسيطرة تنظم لهم هذه العلاقات .

وكان الدليل الواضح على سرعة اندماج العرب بالشعوب الأخرى هو سرعة انتشار لعهم بين هذه الشعوب. فن الثابت أن اللغة العربية انتشرت انتشاراً واسعاً فى البلاد التى انضمت إلى الدولة العربية منذ القرن السابع الميلادى، حى إن الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك لم يجد

صعوبة فى جعلها لغة الدولة الرحمية ، فصارت سجلات الدولة ومكاتباتها جميعاً تكتب بالعربية فى جميع الأقطار وكان القائمون على ذلك بغير شك طائفة من أبناء الشعوب المتعربة ، إذ أن العرب لم يكونوا فى ذلك الحين قد حذقوا القيام بمثل هذه الأعمال .

وكان انتشار اللغة العربية بين الشعوب الداخلة في الدولة العربية من أكبر العوامل على الإسراع بتعريب هذه الشعوب نفسينًا وتيسير التمازج بينها وبين العرب الأصليين . وبما يسترعي النظر أن هذه الشعوب المتعربة حافظت على اللغة التي تلقبها مثل محافظة العرب الأصليين عليها ، وأكبر هذا وليل على ذلك أن هذه اللغة بقيت سليمة حتى وصلت إلى وقتنا هذا وهي في صورتها الأولى . فالشعوب التي تلقبها جعلبها ميراثاً لها واعترت بها وتشاركت جميعاً في خدمتها والتأليف بها وفيها وأبقتها على مر الزمن صافية كما ورثبها ، بعد أن أضافت إليها الكثير من آثار عبقريها . لقد مر الآن على بدء انتشار اللغة العربية في البلاد التي فتحها العرب أكثر من ثلاثة عشر قرناً ومع ذلك بقيت محتفظة بصورتها وكيانها وأسلوبها . وإذا كانت هناك لهجات محلية عربية نشأت في الأقطار المختلفة فإنها جميعاً ترجع عن قرب إلى أصلها العربي مع شيء من التحريف في الكلمات أو العبارات أو طرق النطق .

قالشعوب المتعربة كانت صاحبة فضل كبير على اللغة العربية إذ أغنتها وأخلصت لها وجعلتها لأنفسها ميراثاً شرعيبًّا تحافظ (٨)

عليه وتنمى ما تنطوى عليه من ثروة ثقافية كما أن العرب كان لهم كذلك فضل كبير على هذه الشعوب إذا أتاحوا لها حياة جديدة تختلف كل الاختلاف عن حياتها خلال القرون العشرة السابقة حين كانت تعتبر رعايا خاضعة لدول أجنبية مسيطرة متعالية فوقها .

وكان اندماج العرب بالشعوب المتعربة فوق هذا كله تطوراً عفوينًا لا تشوبه مواقف أو مصادمات عنيفة بين العناصر المكونة للأمة الجديدة ، ويظهر لنا الفرق واضحاً بين تكوين الأمة العربية وبين تكوين غيرها من الأمم الحديثة إذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الحوادث الدامية التي تخللت تطور إحدى الأمم الحديثة الأوربية ولتكن الأمة الإنجليزية .

فالأمة الإنجليزية الحديثة تكونت من مجموعة كبيرة من العناصر . كان أولها البريطانيون الأوائل اللبين أخضعوا لحكم الرومان منذ القرن الأول للميلاد . ولما ضعفت اللولة الرومانية حلت في بريطانيا جموع كبيرة من القبائل الجرمانية في القرن الحامس للميلاد وكان أهمها قبائل (الإنجليز والسكسون) الذين كونوا الطبقة الحاكمة وأذلوا البريطانيين الأوائل وطردوهم إلى أطراف الجزيرة الشهالية والغربية . واستمر الحكم في أيدى الإنجليز والسكسون نحو ستة قرون أخرى حتى أغار (النورمان) على بريطانيا في القرن الحادي عشر الميلاد . وكان الفتح (النورماني) بدء المرحلة الثائثة في التطور الطويل للأمة الإنجليزية الحديثة . وكان عهد الحكم (النورماني) عهد ذل وبؤس وفقر سواء العنصر عهد الحكم (النورماني) عهد ذل وبؤس وفقر سواء العنصر

( الأنجلوسكسوني ) أو للعنصر الأول البريطاني .

وقد سجل التاريخ وصفاً مفصلا لقسوة ذلك الحكم نقتطف منه بعض عبارات عامة لتبين إلى أى حد بلغ تعسفه بالأهلين جميعاً .

يقول المؤرخ الإنجليزى ( هَلَمَ) : « وعلاوة على مظاهر القسوة التى وقعت على الإنجليز بعد كل ثورة كانوا يقومون بها ضد النورمان أضرب مثلين من وقائع التدمير الشامل التى ذاع ذكرها فقد دمرت ولاية يوركشير تدميراً كاملاكما دمر إقليم الغابة الجديدة " نيوفورست " ... فبقيت هاتان الولايتان تسع سنوات وليس فيهما قرية مأهولة، بل لم يبق فيهما كاثن حى » .

وجاء في يوميات وليام أحد مؤرخي الإنجليز القدامي :

ه لم تبق قرية مأهولة ببن يورك ودرهام إذ أن الحرائق والتقتيل والتدمير
 حولت ذلك الإقليم إلى خراب وحولته إلى برية ما نزال مواتاً إلى اليوم (أى
 بعد ستين سنة من الفتح النورمانى).

وقد استولى وليم الفاتح النورمانى على أملاك أكثر أعيان الإنجليز السكسون واستولى النورمان على كل وظائف الحكم ووظائف الكنيسة واضطر كثير من الأعيان الإنجليز إلى الهجرة حتى وصلوا إلى القسطنطينية ودخلوا فى خدمة حرس الإمبراطور الرومانى . وكان نير النورمان على عامة الأهلين أشد وطأة ، فقد حرم عليهم إيقاد الأنوار فى بيوبهم فى الليل وجعلت عقوبة الإعدام جزاء على الخالفة حتى لا تتاح لهم فرصة للاجتماع

ف الليل والتآمر على الثورة ضد مظالم الفاتحين .

وقد اعتبر الفاتحون أهل البلاد جميعاً أشباه عبيد وأقاموا قلاعاًعدة في طول البلاد وعرضها لإرهابهم وإخضاعهم ، وكان يحرم عليهم أن يمارسوا الصيد من البرارى والغابات كي يحفظوا الحيوان البرى كله لإمتاع سادتهم الفرسان النورمان بالصيد . وكان من قواعد الحكم عند النورمان أنه إذا وجد قتيل في ناحية من النواحي ولم يتحقق الحاكم أنه من أهل البلاد الأصليين (الإنجليز السكسون) فرضت غرامة كبيرة على أهل تلك الناحية لاحيال أن يكون ذلك القتيل (نورمانيةًا) .

وقد استمر هذا العسف عدة قرون تخللها مصادمات دموية كثيرة حتى أمكن بعد نحو خمسة قرون أخرى أن تبدأ عناصر الأمة الإنجليزية في الاندماج لتكوين أمة جديدة تسعى إلى إظهار إرادتها واسترجاع حقوقها الإنسانية.

فيمكننا أن نقول ونحن مطمئنون كل الاطمئنان إن تطور الأمة العربية واندماج العناصر المكونة لها كان مثالا فلـًا في تاريخ الأمم الحديثة التي سجل التاريخ تفاصيل حوادثها .

وقد كان من آثار الامتزاج العفوى السمح الذى امتازت به الأمة العربية أن الشعوب المتعربة تقبلت اللغة العربية وثقافتها تقيلاً سريعاً بغير تحفظ ، فتكلموا بالعربية وكتبوا بها وتشربوا بثقافتها حتى إننا لا نجد فرقاً بين ما كتبه العرب الحلص وما كتبه أبناء الشعوب المتعربة

من ناحية المبادئ الحلقية والأصول الاجتماعية ومقاييس القيم والمثل العليا . فقصائد المدح التي كان ينشدها الشعراء من أبناء الشعرب المتعربة تتغنى بالفضائل التي يتغنى بها الشعراء الذين ترجع أنسابهم إلى أرومات عربية أصيلة . كلهم يشيد بالفضائل التي أشاد بها شعراء العرب القدامى في حياتهم بالبادية ، وكلهم ينكر الرذائل التي أنكرها العرب في حياتهم السالفة ، كما أن مبادئ الرسالة العربية الإسلامية كانت المبادئ المعترف بها عند الجميع .

هكذا كان هذا الاندماج وما ترتب عليه من قبول الشعوب جميعاً للغة العربية وثقافتها هو السر في سلامة اللغة العربية والاحتفاظ بها فصحى نقية طوال ثلاثة عشر قرناً منذ أيام الفتح العربي إلى أيامنا الحاضرة ، ولسنا نكاد نجد أمة أخرى احتفظت بلغة الفاتحين كما احتفظت الأمة العربية بلغة العرب الذين لم يكونوا إلا عنصراً من عناصرها ، بل إن العرب لم يحتفظوا طويلاً بعنصرهم المحض لسرعة امتزاج دمائهم بدماء الشعوب الأصليين في البلاد عن طريق المصاهرة التي لم يمنع منها اختلاف الدين بين زوج مسلم وزوجة غير مسلمة تصبح أمنًا لحيل جديد من شباب عربي اللغة واالثقافة .

فاللغة الإنجليزية الحاضرة مثلاليست هي لغةاانورمان ولا لغةالإنجليز أو السكسون القدامى وليست لغةالبريطانيين الأصليين الذين سبقوا هؤلاء في أرض إنجلترا . بل إنها لا تكاد تشبه اللغة الإنجليزية التي كان الناس يتفاهمون

بها فى تلك البلاد منذ خمسة قرون . ومثل هذا يمكن أن يقال عن اللغات الحية الأخرى كالفرنسية والألمانية .

وقد كان بقاء اللغة العربية حية محتفظة بكيامها سليماً وبصورتها كاملة عاملا قويبًا على غزارة الإضافات النفيسة للبروة الثقافية للأمة العربية الجديدة، فهذه اللغة كانت بمثابة رباط متين بين ماضى الأمة وحاضرها وكانت بمثابة وعاء ضخم لثقافات قرون متوالية وعبقريات متعددة. فالأمة العربية في وقتنا هذا مدينة بدين حضارى ثقافى عظيم للأجيال التي تعاقبت بعد الفتح وكان لها الفضل في إحداث ذلك الاقدماج العفوى الذي تحدثنا عنه بين العرب وبين الشعوب المتعربة بسرعة منقطعة النظير وبصورة كاملة ليس لها شبيه في تاريخ الأمم. ولا نجد بدًا هنا من أن نعرج على سؤال له علاقة وثيقة بهذا الحديث عن اندماج العرب بالشعوب نعرج على سؤال له علاقة وثيقة بهذا الحديث عن اندماج العرب بالشعوب الأخرى في مثل هذه السرعة وفي مثل ذلك الكمال.

فهل حدوث الاندماج بين العناصر المختلفة التي تكون أمة من الأمم يستلزم مضى مدة معينة على اجتماع تلك العناصر معا ؟ هل هناك مقياس زمنى نعرف به متى أتمت إحدى الأمم صهر عناصرها المختلفة وتكوين أمة مياسكة مندمجة ذات كيان واحد متميز ؟ والجواب على هذا واضح في ثنايا ما قدمناه من حديثنا هذا فالزمن ما هو إلا رمز اتخذه الإنسان ليعبر به عن حركة معينة ، والزمن الذي تعارف الإنسان عليه كي يعد به الساعات والأيام والأشهر والسنوات لا مغزى له بالنسبة لتكوين الأمم.

ونيحن حين نقول إن تطور أمة معينة قد حدث فى مدى قرن أو عدة قرون، فمعنى هذا أن العوامل التى أدت إلى هذا التطور كانت من القوة بحيث أحدثت أثرها فى تلك المدة .

فالعبرة فى تكوين الأمم إنما تكون بقوة العوامل الى تؤثر فى تطورها . قد تستغرق إحدى الأمم ألوفاً من السنين فيحالة ركود فلا يحدث فيها تطور ملحوظ ، وقد تستغرق أمة أخرى قرناً واحداً أو بضع عشرات من السنين للوثوب من حالة إلى حالة أخرى ، والمعول فى سرعة التطور أو بطئه إنما يكون على قوة العوامل الى تحدث التغيير فى الأمة .

فيلاد الأمة العربية الجديدة في مدى قرن واحد بعد الفتح واختلاط العرب بالشعوب الأخرى، ثم نمو هذه الأمة ونضجها كأمة واحدة مندمجة العناصر في مدى قرنين و زوال الفروق بين هذه العناصر التي تكونها وأخذها في بناء حضارة ذات طابع متميز -كل ذلك كان ناشئاً من قوة العوامل التي أثرت في تطورها.

## ٤ ـ الدولة العرسة

مرت الأمة الع بية فى مدة القرنين الأولين من حياتها بتجارب متنوعة لا نستطيع هنا إلا أن نجمل اتجاهاتها العامة لأن تفاصيلها جديرة بأن تخفى عنا سلسلة اتصالها وتطورها ، وكان من أهم هذه التجارب محاولاتها المتعددة فى تكوين صورة واضحة لدولتها ونظام الحكيم فيها .

وكان من الطبيعي أن يواجه العرب في أول الأمر وواقف لم يسبق لهم عهد بمثلها ، إذ كانت حيامهم السابقة في الجزيرة العربية قائمة على نظام القبيلة والولاء لها كما مر ذكره ، وكان أسلوب حيامهم اليومية في الصحراء يختلف كثيراً عن أساليب الحياة اليومية في البلاد التي وجدوا أنفسهم فيها . وكانت أول مشكلة واجههم هي كيف يقيمون نظاماً مركزياً للحكم يكفل لهم الإبقاء على وحدة القبائل في جزيرتهم كما يكفل لهم الإبقاء على وحدة القبائل في جزيرتهم كما يكفل لهم الإشراف على حكم البلاد الواسعة التي آل إليهم حكمها . وكان عليهم مع مواجهة هده المشكلة أن يحدثوا كثيراً من التغيير في أساليب إدارة الأقالم التي تكون هذه الأساليب متسقة مع مبادئ رسالهم الإنسانية التي حرووا شعوب تلك الأقالم على أساسها .

فكانت هاتان الضرورتان تحتم عليهم أن يقوموا فى وقت واحد بتدبير عملى لتنظم أداة الحكم المركزى، وتنظيم آخر للإشراف على الأمن والعدالة بين القبائل فى جزيرة العرب المترامية الأطراف،وتنظيم ثالث لإدارة الأقاليم التى فتحوها وإدخال ما ينبغى لهم إدخاله على نظمها من التغيير كى تتسق مع المبادئ الإسلامية .

ولم يكن من الممكن لهم في بادئ الأمر أن يجدوا مثالاً صالحاً يحتلونه فى إقامة الحكم المركزى ، إذ لم يكن من الممكن أن يتخلوا الحكم المركزي في فارس أو في بلاد الروم مثالا لهم وهم الذين يعرفون ما كان ينطوي عليه كل من هذين النظامين من الفساد والطغيان . فالصعوبة التي واجهها العرب كانت صعوبة كبرى فى إقامة دولتهم المركزية ووضع نظام للحكم في بلادهم وفي الأقاليم التي فتحوها ، ولم يكن أمامهم إلا الاجتهاد في التفكير والابتكار وبذل الجهد في إقامة ذلك النظام على أساس العدل والحرية والمساواة التي تأمر بها رسالتهم الإسلامية . فلم يكن من المتيسر لهم في أول الأمر أن يتخصص بعض قادة الرأى من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة التنظيم العملي وأن يتخصص آخرون فى رسم خطط الفتح، وغيرهم فى بحث الأصول والمبادئ التى جاء بها الإسلام في أسس الحكم، فكان كبار الصحابة يقومون بهذه الأعمال جميعاً ويشتركون بالرأى في كل ميدان من مياديها. فكانوا هم الذين يقودون الجيوش وهم الذين يرسمون نظام الحكم وهم الذين يبحثون فى المبادئ والأصول ويرجع إليهم الناس للفتوى فى أمور دينهم ودنياهم وللحكم فيما يقوم بيهم من المنازعات والقضايا وكانت الظروف المحيطة بالعرب عند وفاة الرسول تدعو إلى البت السريع فى إقامة نظام عملى للحكم كيا يواجهوا ما كان يحيط بهم من المؤامرات والثورات المدبرة التى أسلفنا وصف خطوطها العامة .

وكان اجتماع كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة بالمدينة في يوم وفاة الرسول حدثاً تاريخياً عظيم الأهمية. فقد أدرك المجتمعون بدكائهم الفطرى أن الموقف لا يحتمل توسيع شقة الحلاف في الآراء. فع أنهم تناقشوا مناقشة حرة صريحة وأبدى كل منهم رأيه كما تعود العرب أن يبدوا آراءهم في قوة وثقة بالنفس فإن شعورهم بدقة الموقف وخطورته بعدام يسارعون إلى قبول الرأى الذي وافق عليه أكثرهم واختاروا أبا بكر وهو أول من آمن برسالة الإسلام ليكون خليفة الرسول ولم يحددوا حقوقه عليهم والسلام. واكتفوا جميعاً بأن يسموه خليفة الرسول ولم يحددوا حقوقه عليهم ولا واجباته نحوهم لأنهم قنعوا بأن يسير فيهم وفق سيرة الرسول وأن يلزم بقدر اجتهاده ما يراه متسقاً مع القواعد التي جاء بها الإسلام ، فيرجع إلى المبادئ التي فص عليها القرآن و إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فيرجع طي هدى الكتاب والسنة اجتهد برأيه طي هدى الكتاب والسنة .

وقد أجمل الحليفة الأول الخطة التي عزم أن يسير عليها في حكم الأمة في خطبته الموجزة التي وجهها إلى الناس عقب مبايعته إذ قال ما معناه : « إنى وليت عليكم وليست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني و إن رأيتمونى على باطل فقومونى . ألا إن الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق منه .أطيعونى مناكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه .أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » .

في هذه الكلمة المرجزة وضع أبو بكر مبدأين عظيمين في الحكم أولهما، أن المرجع الأخير في الحكم هو الأمة التي لها أن تساعد الحاكم وتسير معه إذا رأته على حق والتي لها أن تقومه إذا حاد عن الحق ، والمبدأ الثاني أن الحاكم إذا أطاع ما أمر به الله في رسالته إلى الإنسانية ، كان من واجب الناس أن يطيعوه ، وأما إذا عصى ما جاءت به هذه الرسالة فإن الأمة تكون في حل من طاعته .

وقد أشار أبو بكر في هذه الخطبة إلى واجب هام من الواجبات التي تحتمها عليه رسالة الإسلام وتعمد أن يؤكد هذه الإشارة بتكرار معناها مرتين عند ما أعلن أن أضعف الناس قوى عنده حتى يأخذ الحق له وأن أقوى الناس ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه . فهو في هذه الإشارة الخاصة يعلن على الناس أن أساس الحكم هو المساواة بين الناس في الحقوق فليس في دستور الإسلام مجال لمحاباة الأقوياء ولا تجاهل لحقوق الضعفاء .

فن الحق أن نقول إن الأمة العربية أخذت على عاتقها في يوم السقيفة أن تطبق دستورها بنفسها على نفسها . لقد كانت تتطلع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مدة حياته لتتلقى منه الهداية في كل أمر من أمور دينها ودنياها . فلما رأت أن مكانه فيها قد خلا كان لا بدلها من أن تفكر وأن تجدد وأن تبتكر الوسائل التي تمكنها من مواجهة أمور دينها ودنياها وفق رسالة الإسلام التي آمنت بها . فيوم السقيفة هو أول عهد الأمة العربية بتحمل مسئولية أمورها بنفسها. وقد بدأت في تحمل هذه المسئولية ببراعة وذكاء فكان أول ما اهتدت إليه بفطنتها أن تتفق على اختيار خليفة الرسول بالانتخاب ، وأن تتفق على اتباع الرأى الذي يراه أكثرها . فلما اتفقت الآراء أو أكثرها على اختيار أبي بكر ليكون حاكمها الأعلى أبى ذلك الحليفة العظيم إلا أن يبين للناس رأيه في الحطة التي ينبغي للحاكم أن يسير عليها وأن يؤكد أن للأمة مرجع الأمور كلها وأن عليها أنْ تراقب أعمال الحاكم فتساعده إذا سار على وفق منهج الرسالة الإسلامية وتقومه إذا حاد عنها وتخلع طاعته إذا عصاها بل إنه من الحق أن نقول إن يوم السقيفة يمثل حدثاً هامًّا في تاريخ الإنسانية جميعاً ، لأن العالم كله كان في ذلك الوقت في أشد الحاجة إلى توكيد حق الأمة في اختيار حاكمها وإلى بيان أن مرجع الأمور كلها يكون إليها وأن طاعة الأمة لحاكمها تتوقف على طاعته لأحكام دستور شامل تؤمن به الأمة ولا تتسامح فى الحروج عليه أو عصيانه .

وقد بقيت هذه المبادئ حية فى أعماق ضمير الأمة العربية على مر الدهر على رغم تقلب الظروف واختلاف الدول وعلى رغم ما اتخذه الحكم من صور قريبة أو بعيدة عن المثال الأعلى الذى رسمت صورته فى يوم السقيفة . فإن أحكام الدستور الإسلامى بقيت أساساً لعقيدة الأمة العربية في حياتها العامة ، وكان لها الفضل في حماية حرياتها وعصمتها من الهبوط إلى مثل ما هبطت إليه الشعوب الأخرى . فلم يجرؤ حاكم في وقت من الأوقات حتى في أشد العصور ظلاماً على أن يسوم الأمة العبودية أو أن يعسف بالأفراد ويذلح ويسلب كامتهم كما تجرأ الحكام مثلا في بلاد أوربا في العصور الوسطى أو كما تجرأ الملوك والأمراء في فرنسا على رعاياهم قبل الثورة الفرنسية .

وقد استمرت محاولات الأمة العربية طوال حكم الخلفاء الأربعة الأول للملاءمة بين نظام حكمها وبين ظروفها مع الاحتفاظ بالسير على منهج رسالتها . وكانت طريقة اختيار عمر للخلافة غير طريقة انتخاب أبى بكر ، إذ كانت الحروب بين العرب وبين الروم والفرس دائرة على أشدها عند وفاة أبى بكر .

وقد أدرك هذا الحليفة الأول العظيم خطورة الموقف فاحتاط للأمر قبل وفاته وأوصى الأمة بمبايعة عمر بن الحطاب وقال فى كتاب وصيته ما معناه: إنه وهو موشك أن يفارق الدنيا وأن يقبل على الدار الآخرة يوصى الأمة بمبايعة عمر بن الحطاب ، فإن هو بروعدل فذلك علمه به وظنه فيه وإن جار وبدل فلا علم له بالغيب وإنما أراد الخير . وأردف هذه الوصية بالآية الكريمة «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون».

فهو قد اجتهد في رأيه ليحافظ على مصلحة الأمة في ذلك الوقت

الحطير ، وأوصى الأمة بمبايعة رجل عرفه كما عرفته الأمة وقدرت فضله . غير أنه لم يجعل وصيته مطلقة من كل قيد بل نبه الأمة إلى أن مرجع الأمر كله إليها ، فإذا جار عمر وبدل ما عهده أبو بكر فيه وما عهدته فيه الأمة ولم يلزم منهج الرسالة المقلسة التي لا ينبغي لأحد أن يفرط في شيء منها فإنه لا يتحمل وزره ويتبرأ منه . ولاشك أن الآية الكريمة التي استشهد أبو بكربها فىكتابه تحمل عمر مسئولية عظمىأهام ضميره وأمام ربه كما أنها تشير من طرف خني إلى أن الأمة في هذه الحالة تكون في حل من بيعته حتى تحقق تهديد الآية الكريمة التي توعد الظالمين بسوء المصير فى الدنيا وفي الآخرة. وقد رحب الناس بولاية عمر للخلافة كما كان منتظراً ، ولم يقصر عمر بن الخطاب في تحقيق ما توقعه أبو بكر منه ، وكان طوال مدة حكمه يؤكد حق الأمة في مراقبته كما يؤكد واجبه في التزام أحكام رسالة الإسلام في كل كبيرة وصغيرة من شئونه الخاصة وفي كل ما يصدر عنه من الأحكام والآراء في الشئون العامة . وما تزال أجيال الأمة العربية تذكر موقفه يوم قام في المسجد خطيباً وكان مما قاله للناس « من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه » فرد عليه أحدهم قائلا « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً القومناه بحد سيوفنا » فلم يعقب على هذا الرد إلا بقوله « الحمد لله الذي جعل في الأمة العربية من يقوم اعرجاج عمر بسيفه » فهو يقر في صراحة نبيلة بسيطة أن الأمة هي صاحبة الحق في تقويم اعوجاجه ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة في ذلك .

وكان عمر بن الحطاب من أقوى رجال التاريخ شخصية ومن أقدرهم على التنظيم وأحرصهم على النظر فى كل أمور رعيته .

كان يصدر في كل أمر من أموره عن ذكاء ممتاز وبصيرة نافذة وكانت صفة العدل سجية فيه وصفة الاعتدال طبعاً راسخاً في نفسه . أما تواضعه فقد كان تواضع العظيم الذي يزداد عظمة في تواضعه . وكان من المنتظر منه أن ينظم طريقة اختيار الحليفة كما نظم أموراً أخرى كثيرة من أساليب الحكم والإدارة ولكنه قتل غيلة على غير انتظار وما تزال الأمة العربية في أشد الحاجة إليه وإلى عبقريته . وكان اغتياله مدبراً على ما يظهر من الأخبار الواردة عنه ، تنفيذاً لمؤامرة أجنبية قصد بها حرمان العرب من شخصيته العظيمة قبل أن يتمكن من ترسيخ أصولها وإرساء قواعدها ، ففقدت الأمة العربية بفقده زعيماً عظيماً وأملاً كبيراً .

فلما اغتيل فجأة شعر بأن واجبه الأخير نحو أمته يقضى عليه أن يبادر بابتكار طريقة سريعة لاختيار الخليفة بعده حتى لا تقع الفرقة بين زعماء الصحابة وتتعرض مصلحة الأمة للخلل فى ذلك الوقت الذى كان فيه العرب يوغلون فى أرض الروم والفرس ويشتبكون فى القتال مع جيوش ضخمة حشدتها هاتان الدولتان فى محاولتهمااليائسة للمحافظة على سيطرتهما وسطوتهما بشعوب آسيا وأفريقيا .

وكانت الطريقة التي ابتكرها عمر اختياره لأهل الشورى «وهم ستة من كبار الصحابة وأعلاهم في الناس قدراً، لما عرفوا به منذ بدء الدعوة الإسلامية من قوة الإيمان والفضل والزهد فى الدنيا والحكمة فى الرأى، وكان يرى أن كل واحد منهم أهل لتولى الحلافة ولكنه لم يشأ أن يتحمل المسئولية فى اختيار أحدهم فوكل ذلك إليهم ليختاروا من بينهم رجلاً برضونه للخلافة ويقدموه إلى الأمة لتبايعه اعهاداً على رأيهم فيه .

ووقع اختيار أهل الشورى آخر الأمر على عنمان بن عفان وهو أحدهم وتمت له البيعة الحاصة من أهل الشورى وأعقبتها البيعة العامة من أهل المدينة ومن كان حاضراً هناك من العرب .

وكانت مدة حكم عثمان امتحاناً عسيراً للأمة العربية في حياتها السياسية ، فقد كان شيخاً كبير السن عندما ولى الخلافة وقيل إنه كان قوى الشعور بالعبء الثقيل الذي ألتي على عاتقه . فيقول الطبرى إنه عندما خرج ليصلى بالناس لأول مرة بعد انتخابه كان «أشد الناس كآبة» وكانت خطبته تفيض بما يدل على هذه الكآبة .

وكان من أول ما أمر به أن بعث إلى عمال الأقاليم بكتب تدل على أنه كان شديد الحرص على اتباع بهج عمر وأبى بكر فى توجيه الحكم؛ فإنه بعث إليهم يقول : « إن الله أمر الأثمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم اليهم أن يكونوا جباة » ويقول : « إن أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور المسلمين وفيا عليهم ؛ فتعطوهم ما لهم وتأخلوهم بما عليهم ، ثم العدو ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذى لهم وتأخلوهم باللدى عليهم ؛ ثم العدو فاستفتحوا عليهم بالوفاء ».

وبعث إلى قواده الجند يقول فيا قال: إنكم حماة المسلمين وذادتهم وقد وضع لكم عمرما لم يغب عنا بل كان عن ملأ منا ولا يبلغننيعن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون، فإنى أنظر فيا ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه ».

واستقامت الأمور لعبان كما استقامت لعمر بن الخطاب من قبله مدة الأعوام الأولى من حكمه إلا أن بعض أعماله أغضبت بعض كبار الزعماء من فضلاء الصحابة مثل سعد بن أبى وقاص وهو أحد الستة أهل الشورى فإن عبان عزله عن ولاية الكوفة ومثل عمرو بن العاص فإنه عزل كذلك عن ولاية مصر.

وتوالى انتصار الجيوش العربية فى مدة هذه السنوات وزادت آفاق الفتح اتساعاً حين جهز معاوية بن أبى سفيان حاكم الشام أسطولاً لغزو الروم فى البحر ليرد غزوات أساطيل الروم التى كانت لا تنقطع عن سواحل الشام، فما زالت غزوات البحر تتوالى حتى بلغ العرب قسطنطينية وحاصروها، وكان أول أمراء البحر البطل عبد الله بن قيس الحارثي الذى جمع بين البسالة والشهامة وكرم النفس ، وظهر بعده نبوغ عبد الله ابن سعد بن أبى سرح فى قيادة الأساطيل فوق ما كان له من البراعة فى قيادة جيوش البر .

غير أن الأمور بدأت تختل بعد مضى سبع سنوات من حكم عثمان ، ولسنا نستطيع أن نتبين الحقائق من خلال الأخبار المتضاربة عن الحوادث ( ٩ ) التى تدل على ذلك الاختلال . وكل ما يمكن أن يقال عن يقين أو ما يشبه البقين : إن بعض الألسنة بدأت تنطلق بدم عنان وانتقاد سياسته، وإن أكثر هؤلاء الذين كانوا يطلقون فيه ألسنهم كانوا بحقدون على عماله لسبب أو لآخر من دوافع الكراهة .

وليس هذا موضع تفصيل الحوادث وبيان البواعث عليها فلسنا نقصد إلا أن نقول إن كل ما وجه إلى عثمان من الذم والنقد لا يعتمد على حقائق ثابتة بل كانت تحيط به شبهات تجعله أقرب إلى أن يكون افتراء عضاً. طعن محمد بن أبى حذيفه على عثمان لأنه ولى عبد الله بن سعد ابن أبى سرح على مصر وكان ذلك على أثر مشاحنة بين الشاب محمد بن أبى حديفة وبين عبد الله بن سعد قائد الأسطول الذى انتصر على الروم فى موقعة الصوارى، وقد بدأت بيهما المشاحنة على أثر مخالفة محمد للقائد وتقريع قائده له . وأخذ بعض الشبان من أهل الكوفة يطمنون على عثمان بأنه ولى على الكوفة الوليد بن عقبة والهموا الوليد بشرب الحمر ونحالفة بعض أوامر الدين وشنعوا عليه بذلك واتخذوا التثمير به ذريعة على الطعن الشديد فى عثمان ، وكل الأدلة الظاهرة تدل على براءة الوليد بن عقبة نما شنع به هؤلاء عليه لأنهم كانوا يحقدون عليه لعداوة حاصة بيهم وبينه .

وكان من أسباب الطعن على عثمان تصديه للصحابي الكبير أبي ذر واستدعائه من الشام حيث كان يقيم ونفيه إلى الربدة ، في موضع منعزل في شهال المدينة. وكان أبوذر يكره ما طرأ على العرب من الغي بعد أن اتسعت لهم الفتوح ويرى أن المال الذى يعود إلى الدولة من وراء فتوحها لا ينبغى أن يؤول إلى بعض الناس دون بعض بل يجب أن يرد على الناس جميعاً حتى لا يكون بينهم فروق كبيرة من غنى وفقر . وكان يدعو الأغنياء فى حماسة كى يواسوا الفقراء من أموالهم، فتلقف الفقراء تلك الدعوة وولعوا بها وأوجبوها على الأغنياء حتى شكا هؤلاء ما يلقون من الجماهير الفقيرة فشكا معاوية إلى عمان ما يثيره أبو ذر من بواعث الثورة بين الفقراء ، فأمر عمان باستدعاء أبى ذر إلى المدينة وأوصى معاوية بالترفق به . ولما لقيه عمان حدثت بينهما مناقشة عن الدعوة التى يدعو إليها أبو ذر وانتهت المناقشة بأن قال له عمان : « يا أبا ذر على آ أن أقضى ما على وآخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد، وعلى آن أدعوهم إلى اللاجبهاد والاقتصاد » فلم يرض أبو ذر بذلك واستأذن فى الخروج من المدينة غاضباً فأقام بالربذة .

وقد اتخذ الحاقدون على عثمان ذلك الحلاف بينه وبين أبى ذر وسيلة للطعن فيه وإثارة الناس عليه .

وكثر الطعن على عُمَّان لأسباب أخرى ترجع جميعاً إلى بواعث خاصة من الحقد الشخصى أو دسائس الأعداء حتى ذاعت المطاعن على عمَّان بين الناس وهم بين مصدق ومكذب ، إلا أنها فتحت أبواب الفتنة على الحكم وفتحت آذان الناس لقالة السوء بعد أن كانت تتعفف عنها .

وكانت النهاية المحتومة لتلك المطاعن مجتمعة أن أثيرت الفتنة في المدينة

نفسها ، وتطورت الحوادث سريعاً من سوء إلى سوء أعظم منه حتى تعقد الموقف وأدى إلى ثورة هوجاء انتهت بقتل الخليفة الصحابى الشيخ . وكانت مدة حكم عنهان نحواً من اثنى عشر عاماً يمكن اعتبارها فترة تحول عظيم فى تاريخ الأمة العربية لأن آثار حوادثها الخطيرة امتدت إلى ما بعدها ، وكانت لها آثار كبرى فى حوادث السنوات التالية ، بل كانت لها آثار هامة فى توجيه الحكم فى الأمة العربية .

وكان من آثار الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان انقطاع سلسلة التطور الذي تتبعناه منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في نظام الحكم .

وقد انتخبت الجماهير الثائرة بالمدينة الإمام على بن أبي طالب للخلافة وهو أحد أهل الشورى الستة الذين اختارهم عمر قبل موته لاختيار الحليفة بعده ، كما أنه من أكبر الصحابة ومن أعظمهم جهاداً وأكثرهم زهداً وورعاً وقد عاصر الدعوة الإسلامية من مبدئها وكان أول من آمن بالرسالة ومن أشد الناس حرصاً على خير الأمة العربية ومصلحتها . ولكن الثورة التي انتخبته في وقت اشتداد عصفها حالت دون استقرار الأمر له ، ورفض بنو أمية قوم عيان أن يبايعوه واستعدوا للخروج عليه كما أن بعض كبار الصحابة لم يرتاحوا إلى عنف الجماهير الثائرة ورأوا في طريقة انتخابهم لعلى نوعاً من الإرهاب الذي يمنع حرية الانتخاب ويبطله .

ومهما يكن الأمر فإن الخليفة الرابع تعرض منذ بداية حكمه لمعارضة شديدة من نواح عدة ، ولم يكن الجمهور الثاثر الذى انتخبه سلس الانقياد له ، وكان هو نفسه يشعر بذلك من أول الأمر ، فلم يظهر ارتياحاً إلى تولى الحلافة فى ذلك الجو العاصف ، ولم يرض بمبايعة الناس له إلا بعد أن ألحوا عليه وناشدوه أن يقبل البيعة حتى تهدأ الفتنة ولا تتعرض مصلحة العرب للأذى، وكان قبوله لهابعد أن تردد ستة أيام ن يوم مقتل عبان وليس أسوأ ما حدث هو سيطرة الثوار على انتخاب على ؛ فقد كان من الممكن أن يكون ذلك الانتخاب الثائر حلقة من سلسلة تطور أسلوب اختيار الخليفة، بل كان من الممكن أن يصير الانتخاب بعد ذلك على انساس أكر قرباً من أسلوب الانتخاب الديمقراطي الحديث ، الذى تشرك فيه الجماهير كلها فيكون اختيارهم للخليفة مباشراً من درجة واحدة بعد أن كان فى أول الأمر يحدث بطريقة غير مباشرة على درجتين بعد أن كان فى أول الأمر يحدث بطريقة غير مباشرة على درجتين إحداها البيعة الخاصة والأخرى البيعة العامة . غير أن هذا التطور لم تتح حربى مستمر انتهى بانتزاع الخلافة بالقوة والغلبة بدلاً من توليها بالاختيار حربى مستمر انتهى بانتزاع الخلافة بالقوة والغلبة بدلاً من توليها بالاختيار حربى مستمر الرضى .

وكان أول من تصدى لحرب على اثنان من كبار الصحابة وهما طلحة ابن عبيد الله، والزبير بن العوام وقد أنكرا إرهاب الجماهير عند انتخاب على للخلافة . وخرجت معهما أم المؤمنين عائشة فحضرت القتال معهما وكانت تركب على جمل فسميت تلك الوقعة بوقعة الجمل .

وقد فقدت الأمة العربية في هذه الوقعة طائفة من زهرة شبابها وكهولها

وكان من بين من قتل في أعقابها الزعيان طلحة والزبير . وكان انتصار على في هذه الوقعة حاسمًا فلم يبق من الحزب المعارض الذي حارب مع طلحة والزبير بقية تذكر . وما كاد على يفرغ من موقعة الحمل حيى بدأ الصراع بينه وبين بني أميه الذين اتخذوا مقتل عثمان ذريعة إلى إثارة غضب أنصارهم وأتباعهم ، وكان زعيمهم معاوية يسيطر على الشام منذ تولى حكمها في أيام الحليفة عمر . فكان جنوده بالشام محلصين له متعودين طاعته ، وكمان يسودهم نظام دقيق وعليهم قادة من رؤساء القبائل الموالية لبنى أمية . واتخذ معاوية المطالبة بدم عثمان ذريعته إلى حرب على إذ كان ابن عم عثمان وولي دمه على عادة العرب في الجاهلية وهي عادة أقرها الإسلام . ومهما يكن الأمرفإن موقِف معاوية من المطالبة بدم عُمَّان لتى قبولاً " من طائفة كبيرة من العرب كما أن موقف على لقى قبولاً من طائفة كبيرة أخرى إذ أصر على أن توقيع العقاب على الدين قتلوا عبان من حق الحليفة الشرعي ، فهوالذي يوقعه بعد تحقيق ببين من هم القتلة و يظهر استحقاقهم للعقوبة. وحدث الاصطدام بين جيشي علىومعاوية عند (صفين ) وكان قتالاً " شديداً استمر عدة أيام سالت فيه دماء كثيرة وقتل في أثناثه عدد ضخم من أبطال العرب فى الجانبين . ولكنالنصر ترجح بين الجانبين حتى لجأ معاوية إلى خدعته المعروفة ، فأمر برفعالمصاحف على الرماح وأعلن الالتجاء إلى أحكام القرآن لتكون هي الفيصل في الحلاف بين الفريقين.

فأحدثت هذه الحدعة أثرها في صفوف جيش على، فتفرقت آراؤهم فرأى

منهم فريق أنه لا مفر لهم من الاستجابة إلى من يطلب تحكيم القرآن إذ هو دستور العرب المقدس وأنهم لم يخرجوا إلى حرب معاوية ليطلبوا الانتصار على غيرهم من المسلمين رغبة في المجد أو السيطرة أو الاستيلاء على الحكم، بل انتصاراً للحق الذي يقرره هذا الدستور . فإذا كان معاوية وأصحابه قد رضوا بحكم القرآن فلابد لهم من الرضى بهذا التحكيم . ولكن فريقاً آخر من أصحاب على كره أن يلجأ إلى التحكيم لأنه رأى في ذلك نوعاً من البردد الذي يدل على أنهم لم يكونوا على ثقة من أنهم على الحق عندما ساروا إلى قتال معاوية . وإذا كان على يقبل ذلك التحكيم فإن ذلك يكون اعترافاً منه بتردده فيكون الذين ناصروه وقتلوا فى أثناء معركة الجمل ثم فى معركة صفين قد ضحوا بحياتهم فى سبيل غير واضحة ولم يكونوا على ثقة من أنهم كانوا ينصرون الحق . ولا نرى ضرورة لذكر تفاصيل ما حدث في ذلك التحكيم وحسبنا أن نقول إنه انطوى على خدعة نجحت في توهين قوة على واكمها كانتخيبة خلقية شنيعة لبني أمية . وكان اتساع على لرأى الكثرة الذين رضوا بالتحكيم سبباً في تضعضع أمره شيئاً بعد شيء إذ اتخذ ذريعة لخروج بعض أتباعه عليه وتصديهم لعداوته وهم الذين كرهوا قبوله للتحكيم وهؤلاء هم الفرقة التي سميت منذ ذلك الوقت بالحوارج. وقضى الحليفة الرابع سائر مدة خلافته في صراع مستمر مع الحوارج ومع معاوية حتى قتل غيلة على يد أحد غلاة الخوارج فتمهد الأمر لاستيلاء معاوية على الحلافة بالقوة والغلبة . ومنذ انفرد معاوية بالحكم استطاع أن يعيد الهدوء إلى الدولة فترة طويلة من الزمن وانتقل في أيامه موضوع تطوير نظام الحكم من مجال المحاولات العملية إلى مجال البحث والاجتهاد النظرى . فالأمة العربية التي نزع منها معاوية فرصة الاستمرار في المحاولات العملية لتنظيم طريقة اختيار الحليفة ، لم تتحول عن الاهمام بمصير الحكم فيها وإن كانت قد نقلت نشاطها من ميدان التطبيق العملي إلى ميدان التفكير والبحث . ولم يلبث تفكير قادة الرأى في الأمة أن أدى إلى نشأة مذاهب مختلفة يضع كل مها شروط الحلافة والمبادئ الى يقوم الحكم عليها . غير أن نشأة هذه المذاهب أدت سريعاً إلى وجود أحزاب عدة كل مها يتبع مذهباً من هذه المداهب الفكرية، فبادر كل حزب منها بالقيام بمحاولات عملية لتطبيق المبادئ النظرية التي يضعها أئمة مذهبه فكانت نتيجة ذلك كله حركة قوية تشبه حركة الغليان،وهي تدل دلالة وأضحة على حيوية الأمة العربية وشدة اهتمامها بالوصول إلى خير الوسائل العملية لتحقيق المبادئ الأساسية للحكم الإسلامي . غير أنها أدت في الوقت عينه إلى حركات ثورية واضطرابات شديدة بعد زمن معاوية . ولسنا نقصد هنا أن نفصل في بيان حدود هذه المداهب ولا في بيان وجهات نظر كل مذهب وكل حزب من الأحزاب المتناظرة ، فإن الذي نقصده هنا هو أن نتتبع محاولات الأمة العربية لتطوير نظام حكمها .

وقد استمرت هذه المحاولات طوال مدة هذا الدور الثاني من حياة .

الأمة العربية أى طوال القرنين الأول والثانى للهجرة (القرنين السابع والثامن للميلاد) . ويمكن أن نجمل ذكر الانجاهات العامة للمذاهب السياسية والأحزاب التي تكونت على أساسها في أسطر قليلة .

كان المذهب الأول الذى بدأ منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لتحديد نظام الحكم يحصر الحلافة فى قريش ويجعل وسيلة اختيار الحليفة قائمة على مبايعة مبدئية يتفق عليها قادة الرأى فى الأمة وتتلوها مبايعة عامة من جمهور الأمة لإظهار رضاء العامة بتلك المبايعة المبدئية.

ويقابل هذا الاتجاه مذهب آخر وهو الذى ذهب إليه من يطلق عليهم لقب (الحوارج)،وكانوا لا يرون حصر الحلافة فى قريش بل كان رأيهم أن الحلافة يجب أن تكون متاحة لكل من تتوفر فيه شروط الصلاح للحكم من المسلمين سواء كان من قريش أو من غيرها .

و إلى جانب هذين الاتجاهين وجد مذهب ثالث أنشأه في أول الأمر الفريق الموالى لعلى بن أبي طالب وهو المذهب الذي أطلق عليه لقب (الشيعة)، وهو يحصر الحلافة في دائرة أضيق من دائرة المذهب الأول فيجعلها في نسل الرسول خاصة . ولما كان الرسول لم يعقب ذرية من الذكور فقد قصر هذا المذهب الحلافة على آل بيت الرسول وهم سلالة على بن أبي طالب . وقد تفرعت عن هذه الاتجاهات الثلاثة شعب صغرى لا على بن أبي طالب . وقد تفرعت عن هذه الاتجاهات الثلاثة شعب صغرى لا على المؤاضة في ذكرها لأن اتجاهات هذه المذاهب الرئيسية الثلاثة هي التي رسمت أهم الحوط في التاريخ السياسي للأمة العربية في القرنين الأول والثاني للهجرة .

وكان لظهور المذاهب والأحزاب السياسية أثر عملى فى الحوادث التى وقعت طوال أيام حكم الدولة الأموية واستمرت إلى أوائل حكم الدولة المباسية . وقد استطاع معاوية بعد استيلائه على الحكم بالقوة أن يوطد ملكه على رغم الاتجاهات الفكرية القوية المعارضة له. ولكن تصرفاته تدل على أنه كان يعترف بكل ما ينص عليه الدستور الإسلامى من الحقوق والواجبات الحاصة والعامة . وكانت فيه صفتان من أكبر مميزات السياسي البارع وهما الدهاء والحلم . ومما يؤثر عنه أنه كان يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت فإنهم إذا أرخوها مددتها وإذا مدوها أرخيتها . وتاكنه من ضبط نفسه .

ولسنا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ماذا كان يمكن أن يتطور إليه نظام الحكم في الدولة العربية لو لم تمتد يد الاغتيال إلى الحليفة الرابع على بن أبي طالب على حين فجأة قبل أن يستقر له الحكم . على أننا نستطيع أن نقول إنه كان جديراً أن يستمر في تطوير الحكم في الاتجاه الذي سبق إليه الحليفتان السابقان أبو بكر وعمر . فقد كان على زاهداً في مادة الدنيا وكان ينظر إلى الحكم على أنه واجب عام يتطوع لأدائه من يقع عليه اختيار الأمة ، ولم يكن ليتخذ وسيلة للمجد ولاللسيطرة . على أن معاوية وإن لم يكن مثل على في نظرته إلى الحكم كان عربيناً صميماً عرف معاوية وإن لم يكن مثل على في نظرته إلى الحكم كان عربيناً صميماً عرف كيف يسوس العرب بغير أن يشعرهم بالحروج على دستورهم ، فهو في

تاريخ الأمة العربية شبيه بالإمبراطور أغسطس فى تاريخ الدولة الرومانية إذ استطاع أن ينفرد بالحكم بغير أن يشعر الرومانيين بأنه غير نظامهم الجمهورى القديم . ,

وإذا نحن نظرنا إلى الحوادث من بعيد أمكننا أن نتبين أن الأمة العربية اطمأنت إلى حكم معاوية لأنه أوقف ولو مؤقتاً حركة الانقسام التي مزقبها منذ مقتل الحليفة الثالث عثمان بن عفان، وكانت الحوادث الدامية التي بدأت عند ذلك كافية لإزعاج طائفة كبيرة من قادة الرأى في الأمة وزعمائها ، إذ شعروا أن المصادمات الدموية الكثيرة بين الأحزاب السياسية واتباع المذاهب المتصارعة توشك أن تؤدى إلى تبديد قوى الأمة وتتبح للطامعين في السيطرة أن يتنعوا بالمعارك الحربية لتحقيق مصالحهم الحاصة. وهذا هو السر في أن قادة الأمة رضوا آخر الأمر بخلافة معاوية لأنها قضت على المصادمات بين الأحزاب وأعادت إلى الأمة العربية وحدتها واطمئنان حكمها.

غير أن هذا الهدوء الذي أعاده معاوية إلى الأمة لم يلبث أن زال بعد موته ، فمنذ اختفت شخصيته القوية عاد النزاع شديداً بين الأحزاب المختلفة ، فتحرك أبناء الزبير لاستئناف الثورة التي قام بها أبوهم ضد على وانتهت بموقعة الحمل ، وكانت حجتهم هي الحجة التي استند إليها الزبير في ثورته على على وهي أن الخلافة لا ينبغي أن تؤخذ بالقوة والغلبة فاعتبر وا استيلاء معاوية على الحلافة بالقوة مخالفاً لروح الإسلام .

ولا بدلم من إرجاع الأمر إلى الأمة لتختار خليفتها بانتخاب حرّ لا قهر فيه . وتحرك الحزب الآخر وهو الشيعة ودعوا الحسين بن علَّى إلى الثورة على حكم بنى أمية وكانت حجتهم هى أن الحلافة لا يصح أن تكون إلا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحرك الحزب الثالث للثورة أيضاً وهو حزب الحوارج وكانت حجتهم فى ذلك أن الانتخاب للمخلافة أيما أن يكون حرًّا من كل ضغط وقسر وأنها لا تقتصر على قريش بل يمكن أن يرشح لها من تتوافر له صفات الحاكم العادل القوى ولو كان

ولم تطل مدة الحليفة الأموى الذى جاء بعد معاوية وهو ابنه يزيد ، ولم يكن فى بيت معاوية من يستطيع مواجهة الموقف الحرج الذى عمت فيه القلاقل فوثب أحد شيوخ بنى أمية للاستيلاء على الحكم وهو مروان ابن الحكم الذى كان فى شبابه من أكثر بنى أمية اتصالاً بالحليفة الثالث عمان بن عفان . وقد استطاع مروان أن يبدأ عهداً جديداً من حكم بنى أمية لأن الملك استمر فى آل بيته نحو سبعين عاماً إلى أن زالت دولة بنى أمية .

وشهد حكم بنى مروان تطوراً جديداً فى الحكم العربى إذ بلغت الدولة فى أيامهم ذروة مجدها ووصلت الجيوش العربية إلى أقصى الحدود الغربية فى شمال أفريقيا وعبرت إلى أسبانيا فرفعت أعلامها على شبه الجزيرة كلها، ثم عبرت جبال البرانس واستولت على جنوب فرنسا . وكانت فتوجها فى الشرق أعظم من فتوحها فى الغرب فامتدت إلى ما وراء بهر سيحون وضمت بلاد الرك إلى الدولة العربية وعبرت الجبال العالية المؤدية إلى الهند وفتحت أرض السند .

واستطاع بنو مروان إلى جانب حشد الجيوش العربية لهذه الفتوح الضخمة أن يقضوا على الثورات العدة التى زاد اضطرامها فى مدة حكمهم فلم يكد يخلو مها حكم ملك من ملوكهم ، وكان أشدها فى مدة عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد الأول بن عبد الملك .

غير أن قضاء الأمويين على الحركات الثورية الظاهرة لم يمنع الأحزاب المعارضة لهم من بث دعاياتهم في الخفاء ، وكان حزب الشيعة أكثرها نشاطاً وأقدرها على استالة الناس وإثارة عطفهم ، وساعدهم على ذلك ما كان يعمد إليه الحكم الأموى أحياناً من القسوة في عقاب الثاثرين عليه من العلويين . فكان زعماء الدعاية الشيعية يثيرون العطف على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلما أوقع الأمويون بأحدهم ، كاكانوا يوقدون الغضب والحقد في القلوب بأن يصور وا للناس أن الأمل في تحقيق العدل وإقامة الحكم على أساس مبادئ الإسلام يتوقف على استيلاء آل بيت الرسول على الحلافة . وذهب دعاة الشيعة لبث دعايتهم في أطراف الدولة من الشرق والغرب فكانت طائفة تقوم بالدعاية في خراسان وهو الإقليم الشرق والغرب فكانت طائفة تقوم بالدعاية في خراسان وهو الإقليم الشرق والغرب فكانت طائفة تقوم بالدعاية في بداسان وهو الإقليم الشرق والغرب الدعاية في خراسان نجاحاً عظيماً

لأن ذلك الإفلىم كان أكثر أطراف الدولة استعداداً لقبولها ، ولعل سياسة بني مروان هي التي مهدت لانتشار الدعاية العلوية هناك . كانت سياسة الدولة الأموية عامة منذ أيام معاوية محدودة الأفق فلم تسمح بتطور الحكم تطوراً طبيعيًّا للملاءمة بينه وبين اتساع رقعة الدولة العربية . وقد اتسعت حدود هذه الدولة حتى بلغت بلاد الهند والترك شرقاً وحتى بلغت حدود بلاد الفرنج فيما يلي بلاد الأندلس غرباً ، ومبادئ الإسلام تقضى بالمساواة التامة بين المسلمين في الحقوق والواجبات كما تقضى برعاية حقوق أهل الذمة الذين يحتفظون بأديانهم من أبناء الشعوب التي ضمت إلى الدولة العربية . وقد حقق الأمويون الجانب الثانى من هذه المبادئ فكانت معاملة دولتهم لأهل الذمة قائمة على السهاحة والرعاية التامة على حين كانت معاملتهم للمسلمين من أبناء الشعوب غير العربية لا توفر لهم المساواة التامة التي يفرضها الإسلام في صراحة . ولم تكن معاملة الأمويينُ واحدة لرعاياهم المسلمين من أبناء الشعوب غير العربية جميعاً ، فكان المسلمون البربر في شمال أفريقيا والمسلمون من أبناء قبط مصر أحسن حظيًّا من مسلمي الفرس، فكانوا يشاركون العرب في حملات الفتوح وكانت الجيوش التي فتحت الأندلس تشتمل على العرب والقبط المصريين المسلمين والبربر جنباً إلىجنب ، كما كانت الجيوش التي فتحت قبرص تشتمل على المسلمين العرب والمسلمين القبط من أهل مصر . وكان المسلمون البربر والمسلمون القبط يقاومون كل محاولة للتفريق بينهم وبين العرب فى المعاملة بل كانوا يهبون ثاثرين إذا أحسوا بشىء من ذلك التفريق كما حدث فى أيام هشام بن عبدالملك. غير أن معاملة الأمويين للمسلمين من أبناء الشعوب الشرقية كانت تخالف هذه السياحة والرعاية ، فكانت سياستهم هناك قائمة على تفريق ظاهر بين معاملة المسلمين العرب والمسلمين غير العرب ، وكان الحجاج بن يوسف الثقني عنيفاً فى هذه التفرقة طوال مدة حكم الخليفة عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك .

وقد استطاع الحجاج أن يخمد الثورات التي هبت في بلاد المشرق بالقسوة التي عرف بها فتسربت الثورة إلى الخفاء وبدأت الدعوة إليها تنتشر سرًّا وتجد قبولا سريعاً في جماهير المسلمين من أبناء الشعوب غير العربية ، حتى بلغت مبلغاً أزعج ولاة الدولة في أيام الخليفة هشام ابن عبد الملك .

ولم تكن سياسة الأمويين مخالفة لمبادئ الإسلام في معاملة المسلمين غير العرب وحدهم فإنهم كانوا كذلك يعتمدون على إثارة العصبية بين قبائل العرب وهي العصبية التي ينهي الإسلام عنها ، وكان قصدهم من ذلك أن يضربوا فريقاً من القبائل بالفريق الآخر حتى يسلس قياد الجميع لحكمهم ، فاجتمع كثير من هؤلاء وهؤلاء على بغض حكمهم ، وكثرت عداواتهم بين زعماء القبائل في خراسان سواء من قبائل مضر أو من قبائل اليمن .

فن أجل هذه الأسباب وغيرها زاد الحقد على الأمويين وكره الكثير ون حكمهم فنجحت الدعوة لآل بيت الرسول ثمن ينتسبون إلى على بن أبي طالب أو إلى العباس بن عبد المطلب، وقد استطاع دعاة بنى العباس فى أواسط القرن الثامن للميلاد أن يضرموا نيران ثورة عامة شعبية انتهت إلى استيلاء العباسيين على الحكم، وكانت جماهير جيوش الثائرين من المسلمين غير العباسيين على الحكم، وكانت جماهير جيوش الثائرين من المسلمين غير العرب من أهل خراسان . فانتهت دولة بنى أمية فى أواسط القرن الثامن الميلادى ( ٧٥٠ للميلاد) بعد أن بقيت تحكم الدولة العربية المترامية الأطراف نحو تسعين عاماً منها سبعون غاماً انفردت فيها الأسرة المروانية بالحكم .

ونحن إذ نتأمل ثورة العباسيين وانتزاعهم الحلافة من بنى مروان بنظرة واسعة شاملة لا نملك إلا أن نعدها خطوة فى سبيل تطور الحكم فى الدولة العربية وهى خطوة جعلت أساس الحكم أقرب إلى مبادئ المساواة بين المسلمين بغير نظر إلى أجناسهم الأصلية ، وكانت بغير شك من أقوى العوامل على زيادة وحدة الأمة وتضافرها جميعاً بأصولها المختلفة فى بناء الحضارة العربية بقوة مضاعفة . فاستيلاء العباسيين على الحكم كان انقلاباً سياسياً خطيراً فى الدولة وأدى إلى نتائج بعيدة المدى ، فحقق مبدأ المساواة بين الناس فى أنحاء الوطن العربى كله وقوى حركة الاندماج بين العرب والشعوب الأخرى بعد أن اعتربها نكسة شديدة فى بلاد الشرق منذ أيام الحجاج بن يوسف الثقنى . غير أن هذا الانقلاب العباسي كان له منذ أيام الحجاج بن يوسف الثقنى . غير أن هذا الانقلاب العباسي كان له

نتائج أخرى خطيرة ؛ فإن الحلافة أخذت تستند إلى دعامة دينية بعد أن كانت عربية محضة ، واتخذ الحلفاء لأنفسهم صفة منالقداسة على أنهم من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لهذا أثر كبير في تجميد صورة الحكم فوقفت حركة تطويره إلى نظام شورى ديمقراطي وضعفت الحركات الثورية التي كان الدعاة إلى الحكم الجمهوري يقومون بها طوال مدة الحكم الأموى ــ وهم الذين يسميهم التاريخ بالحوارج ً ـ وذلك لأن ثوراتهم صارت توصم بالحروج على الإسلام وعلى الحليفة الذي أصبح يمثل بيت الرسول.

وبدأ الخليفة يجمع بين صفتى الحاكم الأعلى للدولة والزعيم الدينى لا كما كانت عليه الحال في مدة الأمويين الذين لم يكن لهم من أنسابهم ما يجعلهم أهلاً للزعامة الدينية بين المسلمين . وقد بقيت للبيت العباسي صفة الزعامة الدينية أكثر من خسة قرون مع ما أصاب نفوذه من الضعف في شئون الحكم في الدولة بعد نحو قرن واحد من بدء حكم الأسرة .

ومنذ ضعف شأن ثورات الحوارج الجمهوريين انحصرت معارضة الحكم فى أبناء عمومة العباسيين وهم العلويون الذين كانوا يرون أنهم أولى بالحلافة من العباسيين لأنهم أحق بأن يكونوا آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لاتصال نسبهم بجدهم الرسول.

وتعددت ثوراتهم على العباسيين ولكنها أخمدت وقتل عدد كبير منزعماتهم فعادوا إلى خطتهم الأولى في بث دعايتهم في الخفاء ، وبعثوا دعاتهم إلى الأطراف البعيدة من الدولة العربية ليمهدوا لاستيلائهم على الحكم . وكان العباسيون في ثورتهم شديدى الحنق على الأمويين وأظهروا أشد العنف في معاملتهم وكانوا يسوغون ذلك العنف بأنهم يثأرون لمن قتلهم الأمويون من آل بيت الرسول ، فقتلوا كل من ظفروا به من بنى أمية ولم ينج منهم إلا من اختفى أو استطاع الهروب ، وكان من بين من تمكن من النجاة شاب جرىء وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام حفيد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك. وقد استطاع ذلك الشاب أن يفلت من وقابة العباسيين ومن ترصد عمالم له في كل مكان حتى وصل آخر الأمر إلى المندس ومبحد علم له في كل مكان حتى وصل آخر الأمر إلى المندلس وتبكن من الدخول إليها وحيداً شريداً ، مم استطاع أن يجمع حوله الأنصار وأن يؤسس دولة أموية جديدة في الأندلس لتنافس الدولة العباسية في قوتها ومجدها وحضارتها . وكان الحليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور لا يختى إعجابه بذلك المغامر الجرىء ويسميه صقر قريش وكأنه كان يدرك مقدماً أنه سيقيم في الأندلس ملكاً سيصير له فيا بعد شأن عظم ، وأن الدولة التي بدأها هذا الصقر ستصبح

منافسة لدولة العباسيين بعد حين .

### الدور الثالث من حياة الأُمة العربية ١ ــ انقسام الدولة

منذ ابتداء الدولة العباسية فى أواسط القرن الثامن للميلاد تقسم حكم الدولة العربية إلى قسمين أحدهما عباسى والآخر أندلسى . ولو لم يكن هذان القسمان متعاديين لما أدى ذلك الانقسام إلى النتائج الخطيرة التى حدثت فيما بعد ، ولكن هذا الانقسام كان طليعة لتمزيق الدولة الإسلامية كما كان ابتداء مرحلة جديدة فى تاريخ الأمة العربية ، فن هنا يبدأ الدور الثالث من حياتها .

سارت دولة الأندلس في مبدأ الأمر على خطة سياسية معتدلة فلم تظهر عداوتها للدولة العباسية في صورة واضحة ولم يتخذ عبد الرحمن الداخل لنفسه لقباً أكبر من لقب (الأمير) ، وإن كان قد قطع اسم الخليفة العباسي من الحطب بالمساجد.

غير أن الدولة العباسية كانت تشعر بالقلق الشديد من قيام تلك الدولة المنافسة ، ولولا انشغالها بتثبيت دعائم ملكها لما تركت الأمويين يفرغون إلى إنشاء دولتهم بالأندلس وإرساء قواعدها فيها . فلما اطمأن العباسيون في ملكهم بالشرق وتم لهم توطيد عرشهم وبسط سلطانهم على الأقاليم التابعة لهم بدأوا يظهرون العداوة لمنافسيهم فأخذ هرون الرشيد يقوى

علاقته بالإمبراطور شرلمان وهو عاهل أوربا الأكبر الذي كان يطمع في الاستيلاء على الأندلس والقضاء على حكم العرب فيها، وكان في الوقت عينه بخطب ود الحليفة العباسي ليكون مساعداً له على إمبراطور دولة الروم الشرقية. فنذ أوائل القرن التاسع للميلاد بدأت المنافسة بين الدولتين العربيتين تظهر بمظهر العداوة السافرة بعد أن كانت بذورها كامنة فيهمامنذ البداية، وأخذت تتزايد علىمرالزمن خلالالقرن التاسع حتى انتهت إلى غايتها في أواثل القرن العاشر للميلاد عندما اتخذ عبد الرحمن الثالث لنفسه لقب ﴿ الْحَلَيْفَةَ ﴾ ، فوقفت الدولتان وجهاً لوجه وقوف ندين متساويين متعاديين . وقد تتابع استقلال أفريقيا الشمالية عن الدولة العباسية منذ أواخر القرن الثامن للميلاد، إذ استقل الأغالبة بالإقلم الأوسط من شمال أفريقيا وهو المعروف الآن بتونس وكونوا دولة صارت ذات قوة بحرية مكنتها من عبور البحر الأبيض والاستيلاء على صقلية وجنوب إيطاليا ، وتبعهم الأدارسة فاستقلوا بالمغرب الأقصى في أواخر القرن نفسه وأنشأ الأمير إدريس الثاني مدينة فاس التي صارت فها بعد مركزاً من أكبر مراكز الحضارة الإسلامية العربية، واستقل ابن طولون بمصر في أواسط القرن التاسع ومنذ ذلك الوقت تتابعت عليها الدول المستقلة فجاءت بعدها الدولة الإخشيدية ثم الدولة الفاطمية، وهي تخالف في اتجاهها كلا من الدولتين العباسية والأموية بالأندلس وتنافسهما إذ كانت دولة شيعية علوية . وقد اتخذ الفاطميون القاهرة عاصمة لدولتهم وأعلنوا أنفسهم

خلفاء مستقلين ؛ فأصبح فى الوطن العربى ثلاثة خلفاء فى وقت واحد : العباسى فى بغداد والأموى بالأندلس والفاطمى فى القاهرة .

غير أن هذا الانقسام على رغم ما كان يؤدى إليه من المنافسات بين الدول الثلاث لم يكن له أثر فى مواجهة أعداء الأمة العربية إلى أواسط القرن العاشر إذ كانت كل من الدول الثلاث قادرة على صد أعدائها بنفسها ، بل كانت كل منها قادرة على تدعيم سلطانها فيا يليها من البلاد . وكان أشد مظاهر المنافسة بينها ما وقع بين الفاطميين والعباسيين لقرب حدود إحداهما من حدود الأخرى .

أما الأمة العربية نفسها فإنها لم تتأثر بذلك الانقسام الذى أدى إليه تنافس هذه الدول وخلفائها ، بل استمر أبناؤها بعيشون فى أوطانهم الصغرى جنباً إلى جنب كما كانوا يعيشون فى وطنهم الشامل تجمعهم ثقافة واحدة ومثل عليا واحدة ، ويشتركون جميعاً فى نشاط واحد لبناء حضارتهم المشتركة . فكان الفرد يتنقل من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق وهو يشعر بأنه يتنقل فى وطنه مهما كان التباعد بين وطنه الأصلى وبين البلد الذى نزح إليه ، ومهما كان الخلاف بين حكام إقليمه وحكام الأقالم الأخرى التى يمر بها أو يجل فيها .

كان العلماء والأدباء والتجار والحجاج بجوبون البلاد جميعاً لا يعرفون عصبية لوطن معين داخل وطهم العربي العام الشامل .

وكان من آثار هذا الشعور العميق بوحدة الأمة أن أبناءها جميعاً

تعاونوا فى تطوير حضارتهم كما تعاونوا فى خدمة لعنهم وثقافتهم وفى بحث أصول ديبهم التى تشمل أمور الدنيا كما تشمل شئون العبادات والعلاقات بين الناس . فكان لجهودهم المجتمعة أعظم الفضل فى بيان أحكام الشريعة وتحديد المعالم الجوهرية للصورة التى ينبغى أن يكون عليها الحكم الإسلامى ، وخلفوا من هذه الجهود المجتمعة ميراثاً ضخماً من البحوث العميقة والنظريات البديعة فى أصول الحكم وهى فى مجموعها تكون دستوراً من أرقى الدساتير التى تكفل العدالة والسعادة للمجتمع والأفراد إذا تمكنوا من وجود الطرق العملية لتطبيقها عملياً . وقد ادخرت الأجيال المتعاقبة هذا الميراث الضخم ليكون ذخيرة نفيسة للأمة العربية متى تهيأت لها الظروف التى تمكنها من الانتفاع بها .

على أن هذا التراث النظرى الضخم وإن لم يتح له فى الماضى أن يطبق عمليناً فى نظام حكم واقعى فإنه بقى للأمة العربية على توالى العصور بمثابة وثيقة ضخمة مقدسة لا يجرؤ أحد على تجاهلها أو إنكارها، ولهذا كان له فضل كبير فى حماية كرامة أفراد الأمة العربية والمحافظة على حرباتهم الشخصية من اعتداء الطغاة حتى فى أشد العصور ظلاماً.

وكان تكوين هذا التراث العظيم أحد مظاهر البناء الحضارى الشامل الذى انصرفت إليه الأمة العربية منذ تكوينها واندماج عناصرها ، كما سيأتى ذكره فيا بعد .

فعلى رغم الانقسام السياسي الذي مزق الدولة العربية إلى دول ثلاث

كبرى بقيت وحدة الأمة كاملة تجاهد معاً في إنشاء حضارة واحدة لا نستطيع أن نفرق فيها بين قطر وآخر إذ كان الفضل في تنمية هذه الحضارة يرجع إلى نوابغ العلماء والمفكرين أفراداً بغير نظر إلى البلاد التي كانوا يعيشون فيها ، فقد كان مؤلف الكتاب يكتبه في مدينة من المدن فيقبل عليه طلاب العلم في المدن الأخرى، وكان النابغة في فن من الفنون في أحد الأقاليم يتلتي الدعوة لإفادة مواطنيه في أقاليم أخرى ، وهو يشعر بأنه يهب فنه المجميع . وكان الأساتذة يتنقلون بين البلاد العربية ويلقون بروسهم حيث يذهبون في حلقات الدرس بالمساجد أو بالمدارس ، فنشأت عن ذلك حركة قوية في تبادل الأساتذة بين الأقطار العربية تنبعث عنواً من العلماء والدارسين من أهل البلاد بغير تدخل من اللول أو حكامها .

وكان إنشاء الجامعات عاملا قويثًا على تخليص العلوم والفنون والثقافة العامة من تأثير الحلاف السياسي بين الدول .

فكانت قرطبة أسبق المدن إلى إنشاء جامعتهافى زمن الأمير عبد الرحمن الثانى ( فى أواسط القرن التاسع ) وبعدها أنشئت جامعتا الأزهر وفاس فى أواسط القرن العاشر ثم أنشئت المدرسة النظامية فى بغداد في بعد فى أواطل القرن الحادى عشر .

### ٢ ـ انعزال الأمة العربية عن الحكم والدفاع

فى أواخر القرن العاشر الميلادي وأوائل القرن الحادي عشر طرأ على نظام الحكم في أنحاء الوطن العربي تغير أشد خطورة من الانقسام الذي مزقها منذ أواسط القرن الثامن إلى أواسط القرن العاشر ، فإن الدول الثلاث الكبرى التي انقسمت إليها الدولة العربية الكبرى بدأت تقاسي عواقب أنانية الأسرات الحاكمة التي سيطرت عليها . كانت هذه الأسرات الحاكمة تشعر شعوراً قويتًا بأن الشعب العربي الذي تحكمه ينكر عليها منافساتها وضيق آفاق تفكيرها وكانت ترى في اتجاه تفكير الفقهاء والعلماء ما يعارض اتجاه سياساتها ونظم الحكم التي سارت عليها . وابتدأت المشقة تتسع بين جماهير الشعوب العربية وبين حكامها واتجه هؤلاء في المحافظة على سلطانهم إلى استخدام الجنود الأجانب المرتزقة ليكونوا لهم حراساً يحمونهم فى قصورهم ويقاتلون فى معاركهم . وزاد نفوذ هؤلاء الأجانب حتى صار الحلفاء الثلاثة يعتمدون عليهم في حماية أنفسهم وفي تكوين جيوشهم وفى حكم الأقاليم الداخلة فى دوله<sub>م</sub> . وفى عصر واحد فى بداية القرن الحادى عشر أصبح الحنود المرتزقة وقادمهم يسيطرون على الحكم فى المدول الثلاث الكبرى وصاوت جماهير الشعب العربى فيها رعايا لاتملك من أمور الحكم شيئاً ، فعكفت على شئونها الخاصة وأقبلت على أعمالها فى ميادين الحياة المختلفة لا تكاد تبدى اهتماماً بشئون السياسة إلا بمقدار ما يمسها من تصرف حكامها الذين أصبحوا منهزلين عنها .

ولسنا نقصد بهذا أن نظام الحكم فى الدول العربية الثلاث قد اختل وفسدوشاعت فيه المظالم منذاستخدم الحلفاء الجنود المرتزقة ووكلوا إلى قادتهم سلطان الحكم فى البلاد ، فإن الحق يقتضى أن نقول إن هؤلاء الجنود وقوادهم أدوا فى أول أمرهم خدمات جليلة للأسرات الحاكمة وللدول الى سيطروا عليها ، فقد كانوا يمتازون بالشجاعة ويختارون من أقوى الشبان من أبناء الشعوب المجاورة الى كانت فى دور البداوة ، فيضمون إلى الأسرة الحاكمة ويعاملون كأنهم من أبنائها فكانت تتوافر فيهم قوة الأبدان ومشاعر الولاء لسادتهم الخلفاء . وكانوا يدخلون فى الإسلام ويتعلمون اللسان العربى ويظهرون حماسة عظيمة للدين الذى آمنوا به وللأمة الى تكلموا بلسانها ، ويندمجون فى المربى بعاداته وتقاليده .

وكان لكثير من أمرائهم فضل عظيم فى المحافظة على الحضارة العربية وتشجيع نشاط العلماء والأدباء والمفكرين من أبناء الأمة كما كان لهم فضل كبير فى تشجيع الفنون ودفع حركة التعمير والإنشاء.

وكان فى الرعيل الأول بمن استولوا على الحكم من أمراء الجند فى الدول العربية طائفة من عظماء الرجال الذين رفعوا ألوية تلك الدول وعززوها فى مصادماتها مع أعدائها ، مثل طغرل بك السلجوقى الذى سيطر على الحلافة فى بغداد وابنه ألب أرسلان وحفيده ملك شله، ومثل جوهرالصقلى

قائد المعز لدين الله الفاطمى. غير أن استيلاء الجنود المرتزقة وأمرائهم على الحكم أدى على مر الزمن إلى نتيجة وبيلة على الأمة العربية وإن كان له ذلك الأثر الذى وصفناه فى تعزيز قوة الدول نفسها . فلم تلبث كتلة جيوش هذه الدول أن صارت من الجنود المرتزقة التى تجلب من الحارج، وصار الأمراء يكثرون من شراء الشبان من أبناء الشعوب المجاورة ويعلمونهم ويدربونهم على فنون القتال فإذا ما كبروا وحذقوا تلك الفنون رقاهم سادتهم إلى مراتب القادة فيأخذون بدورهم فى شراء المماليك حتى أصبح الاستكثار من شرائهم سنة متبعة من الجميع . ووجد أبناء الأمة العربية أنفسهم يعزلون عن الدفاع عن بلادهم شيئاً بعد شىء كما وجدوا أنفسهم من قبل يتباعدون عن شئون الحكم فى بلادهم .

فكان هذا الاتجاه مظهراً عاما للدور الثالث من حياة الأمة العربية وهو الدور الذي يتوقف فيه التجديد والترقى ويكون فيه نشاط الأمة استمراراً أفقياً لنشاط الدور الثاني من حياتها. وكل ما استطاع الحكام أن يهبوه للأمة في هذا الدور لا يزيد على أنهم وفروا لها الأمن في داخلها بسيطرتهم على الحكم في البلاد كما وفروا لها الأمن من خارجها بالدفاع عن حدودها وصد الأعداء عنها.

ولكن انعزال الأمة عن شئون الحكم وتباعدها عن صفوف الجيش الذى يدافع عن حدودها ينتهى بها دائماً إلى الشعور بأن شئون الحكم والدفاع ليست من شأنها .

والذى يظهر لنا من ثنايا حوادث تاريخ الأمة العربية منذ أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر أن هذه الأمة شعرت مثل هذا الشعور فتباعدت الشقة بينها وبين حكامها وصارت الجماهير تنظر إلى هؤلاء الحكام على أنهم سادة مسيطرون لا كما كانت نظرتها إلى حكامها الأولين الذين كانوا زعماء لها يسيرون في طليعتها وهم من بين صفوفها . وأما الحكام أنفسهم فقد كانوا أشد شعوراً بالانفصال عن الأمة التي يسيطرون عليها ، فكانوا مع استعرابهم واندماجهم في الجو الاجتماعي ينظرون إلى جماهير الأمة نظرة استعلاء تزايدت على مر السنين ترفعاً ، حتى صاروا بعد حين يعتزون بعرقهم الأجنبي ويعملون على التميز بأنفسهم فوق مستوى العامة كي يحتفظوا بهيبتهم في الحكم . بهذا ضعفت رابطة الثقة التي كانت بين الأمة والحكام الذين أصبحوا فيها سادة لا مواطنين قادة . ولم يكن من الطبيعي في مثل هذه الحال أن تبقى صبغة الدولة كما كانت في أول الأمر دولة عربية لأمة عربية ، ولم يكن كذلك من الطبيعي أن تتخذ الدولة الجديدة صبغة أجنبية محضة فتكون دولة تركية أو صقلبية مسيطرة على أمة عربية ، لأن الحلفاء الشرعيين في الدول الثلاث الأندلسية والعباسية والفاطمية كانوا عرباً ينتمون إلى أشرف الأصول العربية ، فالعباسيون من بني عبد المطلب بن هاشم جد النبي ، والفاطميون من نسل على حفدة النبي ، والأمويون من نسل عبد شمس القرشي . فكان الحل الذي وصل إليه الحكام المسلمون الأجانب للمحافظة .

على مظاهر اتصالم بالأمة أن يصبغوا الدولة بالصبغة الدينية الإسلامية وهي الصلة المحققة بيبهم وبين الرعية . فمن ذلك الوقت غلب على الدولة اسم الدولة الإسلامية وتضاءل اسم الأمة العربية والدولة العربية إلى جانب هذه التسمية . وعمد الحكام المسلمون الأجانب إلى سياسة تقريب علماء الدين . اليهم كي يتوصلوا عن طريقهم إلى إحراز ثقة الأمة فيهم ، فهم حملة الشريعة وهم العارفون بأصول الدستور الإسلامي فإن كانوا يرضون عن أولئك الحكام كان رضاؤهم وسيلة إلى رضاء الأمة .

ولسنا نستطيع إلا أن نعترف بما كان لعلماء الدين من فضل كبير على أمهم فى هذا الدور من حياتها فإهم قاموا بالوساطة بين الحكام والرحية قياماً محموداً ولم يحملهم تقريب الحكام لهم على التنكر لأبناء أمهم بل كانوا فى مواقف كثيرة يتصدون لكبار القواد والأمراء بأعنف المقاومة إذا بدر مهم انحراف عن جادة العدالة أو إذا بدا مهم ميل إلى العسف والطغيان أو مخالفة أحكام الشريعة التى هم حفظها . ونحن الدسف والطغيان أو مخالفة أحكام الشريعة التى هم حفظها . ونحن إذ نقول الشريعة إنما نقصد المعنى الأوسع لها وهو الذى يشمل الحقوق العامة وواجبات الحاكم نحو الرعية والحرمات التى لابد من توافرها فى كل حكم إسلامى .

ولما أنقضى القرن الحادى عشر كان الرعيل الأول من قواد الجنود المسيطرين على الحكم قد انقرض وجاء بعدهم جيل آخر ورثوا سلطان الحكم من بعدهم ولكنهم لم يرثوا شهامتهم وحكمتهم وولاءهم للدولة التى رفعت شأنهم وجعلتهم أصحاب السلطان فى بلادها . فتنازعوا فها بينهم على اقتسام الآقائم ليحكم كل من الدول العربية الثلاث معرضة للإضطراب الشديد من تنازعهم فها بينهم .

فمنذ القرن الحادى عشر تقسمت الأندلس إلى إمارات صغيرة متنافسة تحكم كلامنها أسرة تسرى في عروقها في أكثر الأحوال دماء غير عربية، وفي مصر آل الحكم إلى طائفة من الوزراء الأنانيين الذين أفسدوا البلاد بمنافساتهم ومصادماتهم القصيرة النظر طوال القرن الأخير من حكم الدولة الفاطمية، وأما في الدولة العباسية فقد فسد نظام الحكم بعد انقراض جيل الأمراء السلاجقة الكبار أمثال طغرلبك وألب أرسلان وملك شاه وآل الأمر بعدهم إلى أيدى طائفة من الأمراء المتنافسين الذين قسموا الدولة الكبرى إلى دويلات صغرى كل منها تكيد للأخرى وكل منها تستنزف عرق أبناء الأمة حتى صار حكمهم عبئاً ثقيلا بغير أن يجب عليهم أداؤه من توفير الأمن في الداخل وحماية البلاد من أعدائها في الحارج.

وبدأ الأعداء يزحفون على البلاد العربية من كل جانب ولم تجد الأمة في حكامها من يرجى منه إصلاح أحوالها أو القدرة على الدفاع عبها.

# ٣ ـ الأمة العربية أمام العواصف الحملات الصليبية وهجوم التتار

فى ذلك الوقت المضطرب الملىء بالمنازعات والمصادمات الضيقة الأفق بين الأمراء المتنافسين على تحقيق غاياتهم الضئيلة ، هبت فى أوربا عاصفة هوجاء لإعادة الكرة على الأمة العربية ومحاولة انتزاع أوطانها منها . وقد امتدت دائرة هذه العاصفة المدمرة من أقصى شرق أوربا فيا يلى بلاد الدولة الرومانية الشرقية إلى أقصى غرب أوربا مما يلى بلاد الفرنج والأسبان . فبدأت إمارات الأندلس فى أواخر القرن الحادى عشر تشعر بضغط شديد مما يليها من شعوب أسبانيا اللين كانوا يتحصنون فى الأقاليم الحبلية فى شمال شبه جزيرة إيبيريا وغربها . وفى الوقت عينه بدأت دعوة صارخة من قبسًل دولة الروم الشرقية تحرض على غزو بلاد الدولة العباسية التي كانت مقسمة بين صغار الأمراء السلاجقة .

وكان إمبراطور الدولة الرومانية قد شعر بما أصاب الدولة العباسية من اختلال واضطراب في حكمها وأحس بما تتعرض له الأمة العربية من الشدائد على أيدى حكامها ، فأراد أن ينتهز تلك الفرصة لمحاولة استرجاع سيطرة دولته على تلك البلاد ، وخيل إليه أن الرعايا الذين يعسف بهم

حكامهم ويثقلون كواهلهم بالأعباء الثقيلة سيكونون منافذ سهلة يصل منها إلى استعادة سلطان دولة الروم واسترجاع سيطرتها الاستعمار يةعليهم. وزاده جرأة على محاولته تلك أنه كان يعلم بمقدار ما هبط إليه مستوى حكام الأمة العربية فى شخصيتهم وشجاعهم وآفاق تفكيرهم. وأخذ يبث الدعاة فى شعوب أوربا ليحرضهم على حرب العرب ويوهم أمراء هذه الشعوب أن المسلمين ليسوا سوى طائفة حاكمة مسيطرة على الشعوب الأصلية فى البلاد وأن الواجب يحتم على أتباع الدين المسيحى أن يستنقذوا منهم إخوانهم فى اللهين للدين يقاسون الذل والعذاب تحت وطأة حكمهم الشديد. وقد توسل إمبراطور الروم إلى استثارة الحماسة فى شعوب أوربا بتوكيد الصفة الدينية لدعوته واتخذ لها شعاراً خلاباً وهو استنقاذ بيت المقدس مولد السيد المسيح وموطنه من أيدى المسلمين .

وعاون الإمبراطور على نشر هذه الدعاية طائفة من رجال الدين المتحمسين ، بعضهم يندفع بدافع عصبيته للدين وبعضهم يعمل لحدمة سيده الإمبراطور . ولقيت الدعوة بعد حين نجاحاً كبيراً بعد تردد طويل من قبل الأمراء ، فإذا شعوب أوربا تفور وتغلى بالحماسة وتردد فيها أصداء دعوة صارخة تهيب بالعامة أن يزحفوا جميعاً إلى حرب المسلمين . وكان الإمبراطور وأتباعه ورجال الدين المتحمسون في صدر الصفوف يذيعون في دعاياتهم أكاذيب كثيرة يقصدون بها إيقاد العداوة في صدور الناس كي ينفروا جميعاً إلى الحرب المقدسة . كانوا يصورون لهم

المسلمين صوراً لا نتعرض نحن لتكذيبها بل نترك ذلك للمؤرح الإنجليزى جيبون إذ يقول :

« لم تكن هذه النهم ــالتى وجهها دعاة الحرب ــ سوى نتيجة الجهل والتعصب ، وهى صور ينفيها القرآن ويكذبها تاريخ الفاتحين العرب وتسامحهم مع المسيحيين فى الحياة العامة وفى الشرائم والقوانين » .

ولم تخل هذه الدعاية الكاذبة من إحداث أثرها فى كل مكان حتى وصلت إلى العرب المسيحيين أنفسهم فطرأ على علاقة الأفراد فى داخل الأمة العربية نوع من التوتر وسوء الظن ، كان له أثر يؤسف له فى علاقة المواطنين ، وإن كان لم يلبث أن اضمحل بعد أن انقضت فورة الدعاية الحبيثة ومهما يكن من أمر فقد انتهت هذه الدعاية الحبيثة إلى تحقيق ما قصد إليه إمبراطور دولة الروم الشرقية ، وحشدت دول أوربا جيوشها من كل صوب لغزو المسلمين وبدأت الحروب التى نعرفها باسم الحروب السلمين وبدأت الحروب التى نعرفها باسم الجهلة من الدين فى شىء سوى أنها خدع بها الجهلة من الشعوب والأمراء لحدمة أغراض السياسة التى رسمها إمبراطور الروم .

ويست تنصيد هما أن تصف هذه الحروب ولا أن تتبع سيربها على مدى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وحسبنا أن نقول هنا إنها استمرت تتوالى على الوطن العربي في موجات تنحدر كل منها عنيفة مدمرة ، تحطم ولا تكاد تنحسر حتى تعقبها موجة أخرى أشد منها عنفا وتدميرا .

وجمعت هذه الأمواج خلاصة ما في الشعوب المسيحية من الفرسان

والشجعان يتقدمهم رجال الدين المتحمسون ليوقدوا فيهم كراهة المسلمين . وإنه لمما يؤسف له أن هذه العاصفة الهوجاء وإن خبت بعد مضى القرنين الثافى عشر والثالث عشر لم تخل من ترك أثرها فى نفوس عامة الشعوب فى أوربا ولعل آثارها ما تزال باقية إلى اليوم فى بعض الشعوب ، وكانت على مر السنين تظهر فى مظاهر الاعتداء الذى تقوم به دول أوربا بين حين وآخر على أنحاء الوطن العربى .

بدأت أواج الحروب الصليبية بحملة كبرىكانت أشد الحملات حماسة وأكثرها فوضى كان الفرسان والشجعان ورجال الدين يسيرون فى الطايعة وتسير من ورائهم أعداد هائلة من الجماهير المتحمسة الهوجاء فقيل إن عدد الفرسان فى الحملة الصليبية الأولى بلغمائة ألف من ورائهم جموع من المحاربين نحو خسائة ألف . ويصفهم المؤرخ الإنجليزى جيبون بقوله:

« إنهم كانوا يجمعون بين الحماسة الدينية وبين تحال همجى يخلو من كل قيد وينطوى على الهب والفجور وإدمان شرب الحمر » وكان يسير على رأس الحميع أكثر من ثلاثة آلاف من كبار الأمراء ومن الملوك وعلية القوم في شتى شعوب أوربا .

وكانت الفرصة مواتية لهذه الجيوش الجرارة لأن الدولة العربية كانت في ذلك الوقت في حضيض التفرق والضعف ، بعد أن انساق أمراؤها مع سخف مطامعهم وبعد أن ساء ظن الأمة بهم وبعدت المسافة الفاصلة بينها وبينهم . غير أن هذه الحملة الأولى فشلت فشلا ذريعا ولاقت مصاعب (١١)

لاحصر لها في شق طريقها في وسط أوربا حتى بلغت قسطنطينية ، ثم عبرت إلى آسيا الصغري فلقيت هناك القضاء المقدور لها فتحطمت في أول لقاء . وكان لهذه الكارثة أثرها في مضاعفة حماسة أكابر الأمراء والفرسان للذهاب إلى حرب المسلمين ، فكانت الحملة الثانية أكبر عدداً وأمهر قيادة وأوفر عدة ، ولو أن هذه الحملة تقدمت فوقعت في القرن العاشر لما كان لها أثر يذكر في حياة الأمة العربية ، إذ كان يسيطر على الحكم فيها كبار السلاجقة الذين أسلفنا ذكرهم ، ولكنها إذ وقعت في أواخر القرن الحادى عشر ، كان لها أثرها العظيم ــ لا في تحطيم هذه الأمة بل في هزيمة حكامها . وكانت الحملة الصليبية الثانية امتحاناً شديداً لحيوية الأمة العربية ، لأنها كانت تجمع زهرة فرسان أوربا من كل إقليم ومن كل شعب، واشترك فيها أكابر الآمراء المعروفين بالبسالة والمهارة في خوض الحروب، فلنمر الآن مرًّا سريعاً بما وقع في تلك الحملة من وقعات دامية وما حدث فيها من مآس قاسية وحسبنا أن نقول إن الأمة العربية وجدت نفسها في موقف مفاجئ أشعرها بحقيقة ما آل إليه أمرها ، وحملها على التفكير في حاضرها وفي مستقبلها . عادت الأمة العربية عند ذلك تسأل نفسها « من نحن ؟ ومن هؤلاء الحكام الذين انتهى حكمهم بنا إلى هذه الكوارث التي تهدد حياتنا ؟ ٣

كانت الجموع الهاثلة المتحللة من كل قيد إنسانى تنصب على بلادهم وتفتك بهم وتوقع بهم أشنع صنوف الإذلال وإهدار الكرامة والاعتداء على

الأنفس والأعراض والأموال . ووجد الناس أن حكامهم لا يغنون عنهم شيئا في مواقع الحرب مع أنهم كانوا يجمعون الأموال من عرق جباههم ويعيشون عيشة بذخ وترف في مجد أجوف ويشن بعضهم على بعض حروبا شنيعة سخيفة في سبيل منافساتهم الضئيلة . وأصيبت الأمة في بدء الأمر بما يشبه الذهول من هول المفاجأة ، وخيل إليها أن حياتها معلقة على خيط دقيق من خيوط القضاء . كانت قد اعتزلت الحروب وباعدت الحكم والحكام وها هي ذي ترى أن حكامها ينهارون ويلتمسون النجاة لأنفسهم بما استطاعوا جمعه من الكنوز المكتنزة . وترددت جماهير الأمة بين الفزع مما حلبها وبين الحنق على حكامها وعلى مصيرها . ولكنها لم تترددطو يلا. فلم تلبث غضبتها لحريتها وأنفتها من أجل أعراضها ومن أجل شرفها ومن أجل عقيدتها وحضارتها أن هبت بها لتدافع عن نفسها . وقفت كل قرية تدافع عن حرمها أمام جموع من الفرسان يقودون جموعا من المحاربين الهمج ووقف كل فرد يدافع عن بيته وأهله كى يخر صريعاً أمام أعداد صاخبة حانقة ، وسفكت دماء كثيرة وارتكبت جموع الصليبيين آثاماً فظيعة لا نرى محلاً لوصفها ولا ضرورة لإعادة صورتها . غير أن الأمة العربية استيقظت على آلام الجراح التي أصابتها، وبدأت تسترجع جأشها وتسترد وعيها الذي أذهاته الصدمة المفاجئة . فلما بلغت جموع المهاجمين بيت المقدس كانت الصدمة المفاجئة قد فقدت شدتها وزال عن الأمة عارض الذهول الذي اعتراها فوقف أهل المدينة يدافعون عن أنفسهم دفاع

المستميت الذي لم يسبق له عهد بالحروب منذ حين . ولكن الجموع الضخمة تغلبت على المقاومة الباسلة وانطلقت موجة الفتك في المدينة لمدة ثلاثة أيام ، فلنغمض أعيننا عما حدث إذ كانت فظاعته مما تبشع به الأبصار وتفظع له الأسماع . ولكن هذه الصدمة كانت أول الانتفاض فهبت الأمة العربية للدفاع عن نفسها لأنها أيقنت أن المنتمى لا يكون نفسها ، فأنبرت الجماهير ثائرة إلى الحرب مثل أمواج زاخرة لتصد الأمواج نفسها ، فانبرت الجماهير ثائرة إلى الحرب مثل أمواج زاخرة لتصد الأمواج الزاخرة الى هاجمتها ، وانقضى القرن الثانى عشر في محاولات الأمة العربية لطرد أعدائها عن بلادها ، وكان يتزعم حركتها ساسلة من كبار القادة الذين بدأت الحوادث تكشف للأمة عن بطولهم وتظهر لها جدارتهم بثقها بلاأت الحوادش قا قيادتهم لما .

فنى الربع الأول من القرن الثانى عشر ظهر البطل عماد الدين زنكى الشهير وفى منتصف القرن نفسه تصدى للقيادة ابنه الكبير نور الدين محمود وفى أواخر القرن نفسه ظهر البطل العظيم صلاح المدين يوسف بن أيوب ، الذى أعاد الوحدة بين أقاليم سوريا واليمن ومصر والجزيرة العراقية ووجه قوته الموحدة إلى الجهاد ضد الأعداء — وكان نصره حاسما فى وقعة حطين . وعلى تولى الحصادمة بين الأمة العربية والأمواج الصاخبة التى توالت لتعزيز الصليبيين من كل أقطار أوربا بدأت قوة العدو تتضاءل وأخذت العاصفة التى أثارتها تخو ويضمحل عنفها شيئاً بعد شىء وانجلت

الحوادث الدامية آخر الأمر عن اقتلاع الدول التي بناها الصليبيون على الرمال، وعاد الهدوء يخيم مرة أخرى على الوطن العربي الذي خرج من المحنة منتصراً في الحرب محافظاً على كرامته وإنسانيته ومبادئه السامية، ولم تحمل قسوة القتال أمة العرب على تغيير مهجها المأثور في تقاليدها من التزام الحاءود الإنسانية حتى عند احتدام العداء واشتداد المصادمات الدموية . ولسنا في حاجة إلى إعادة تسجيل ما كان للعرب وقادتهم العظام من مواقف نبيلة عند انتصارهم في حرب الأعداء ، وهي المواقف التي تناقض ما أظهره الصليبيون من القسوة والوحشية والإسفاف في الأخلاق ، وحسبنا أن نقتبس كلمة قصيرة مما قاله المؤرخ جيبون في عظمة صلاح الدين . فبعد أن وصف ذلك المؤرخما أظهره صلاح الدين من الكرم والنبل والسهاحة فى معاملة الصليبيين عقب انتصاره عليهم واستعادة بيت المقدس مهم قال: « في هذه الأعمال الصادرة عن الرحمة والساحة تتبين فضائل صلاح الدين الذي يستحق إعجابنا وحبنا . ولقد كان أقوىمن أن تضطره الظروف إلى التظاهر بغير حقيقته، بل إن حماسته الدينية الشديدة كانت جديرة بأن تدفعه إلى التظاهر بغير تلك الرحمة التي بدت منه حيال أعدائه وأعداء دينه». وقد استمرت محاولات الصليبيين لإعادة الكرة على الأمة العربية ملة قرن آخر أو تزيد ، غير أن الهزائم التي أصابت الأعداء في أثناء القرن الثاني عشر كانت حاسمة في مصيرهم ، وكان طردهم الأخير من الوطن العربي ويأسهم من معاودة الكره عليه أمراً محتوماً وإن تطاولت به مدة الزمن . وفي الوقت الذي كانت موجات الحروب الصليبية تتوالى على الشرق

العربي منذ أواخر القرن الحادى عشر كانت موجات أخرى تتوالى على المغرب العربي في بلاد الأندلس. وكان ملوك الطوائف الذين قسموا البلاد بينهم أضعف منأن يواجهوا هذه الموجات الشديدة بأنفسهم أفراداً ، ولم يستطيعوا أن يوحدوا صفهم تجاه الأعداء ، إذ كانت المنافسة التي بينهم أشد من أن يزيلها الحطر المشترك عليهم جميعا . غير أن جرائهم في شهال أفريقيا هبوا لمساعدتهم وكان لدولة المرابطين المغربية الفضل في صد هؤلاء الأعداء عن الأندلس نحو ستين عاما ثم جاءت بعدهم دولة الموحدين المغربية أيضا لمواجهة هؤلاء الأعداء واستطاعت أن تصدهم عن الأندلس نحو ستين عاماً ثم جاءت أن تصدهم عن الأندلس نحو ستين عاماً ثحرى .

ولكن الموجات توالت على الأندلس من الشهال ولم يستطع أمراؤها أن يحتفظوا بوحدة كلمنهم طويلا فعاد الشقاق بينهم وأدى إلى هزيمهم في موقعة بعدموقعة حتى حصرت دولة العرب في القرن الثالث عشر في رقعة صغيرة وهي مملكة غرناطة التي حكمتها أسرة بني نصر لمدة مائتين وخسين عاماً أخرى. فإذا كانت الأمة العربية قد خرجت من فضالها في الشرق منتصرة وهي أقوى عودا، فإنها فقدت أحد أطرافها في المغرب عندما تمكن الملكان الأسبانيان فردناند و إيزابلا جمع قوتيهما والقضاء على ملك غرناطة وهو البقية الباقية من دولة العرب في الأندلس — وكان ذلك في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد.

ولم تكد الأمة العربية تخرج من محنّها فى الشرق بذلك النصر الباهر حتى فاجأتها صدمة من موجة عنيفة أخرى انحدرت إليها من أواسط آسيا

وهي غارة التتار التي زادت في قسوتها وفتكها وتدميرها على حملات الصليبيين . فخرب التتار وطن العرب في أقصى الشرق تدميراً يكاد يكون تاميًّا وخربوا المدن الكبرى التي كانت لعدة قرون مراكز مزدهرة للحضارة العربية، وأقبلوا على بغداد فخربوها وجعلوا آثار حضارتها العظمي أثراً بعد عين، ثم انحدروا إلى قلب الأمة العربية في الشام يريدون القضاء عليها . فكانت محنة هذه الأمة أشد مما أصابها من قبل لأنها كانت بهددها بنكسة أشد عليها من إصابة الجراح السابقة . ولكن الأمة التي خرجت ظافرة من الحروب الصليبية استطاعت أن تصد تلك الموجة المدمرة . وكان انتصارها في (عين جالوت) متمماً لانتصاراتها السابقة في حرب الصليبيين . وارتدت الموجة العنيفة حسيرة نحو الشرق فاضمحلت وهدأ عنفها . على أنها خلفت آثار تدميرها في الأطراف الشرقية القصوى من الوطن العربي ، كي يقيم عليها التتار دولة إسلامية جديدة بعد دخولهم في الإسلام . فإذا كانت القرون الثلاثة من أول القرن الثاني عشر إلى القرن الحامس عشر قد شهدت جهاد الأمة العربية ضد الأمواج الضخمة التي انحدرت إليها من أعدائها، وشهدت خروجها من ذلك الجهاد وهي سليمة البنية، فقد شهدت كذلك اقتطاع طرفين منأطرافها، في الغرب فقدت الأندلس فقداً كاملاً ، وأما في الشرق فقد تحول جانب من الوطن العربي إلى عدة أوطان إسلامية تمثلها اليوم شعوب عزيزة على الأمة العربية وهي شعوب الباكستان والأفغانستان وإيران وهي شعوب إسلامية شقيقة تربطها بالأمة العربية روابط التاريخ والثقافة والمشاعر ووحدة الآمال .

## بناء الحضارة العربية شخصيتها ورسالتها

منذ اتسعت حدود الدولة العربية واشتملت على الشعوب الى حرربها من الحكم الفارسي الروماني ثم امتدت إلى ما وراء ذلك فاشتملت على كثير من شعوب آسيا وأوربا ، سارعت هذه الشعوب إلى الاندماج بالعرب كما سبق ذكره ، وسارع العرب إلى الاندماج بهم وبدأت بينهم حركة بناء حضاري اشتركت فيها عناصر الأمة العربية الجديدة جميعا . وكانت الدولة العربية تظلهم برعايتها وتستفيد من نشاطهم بغير نظر إلى أسول أجناسهم . فكان العلماء والباحثون على اختلاف ميادين بحثهم النظري وكان الفنانون والأدباء على اختلاف ميادين نونهم يشركون معا في الحلق والإنشاء والابتكار بغير أن يكون لاختلافهم في يشركون معا في الحلق والإنشاء والابتكار بغير أن يكون لاختلافهم في الأصل أو الدين أثر في معاملة الدولة لهم ولا في ولائهم للمجتمع العربي الذي صاروا جميعاً يتشاركون فيه . وقد كان هذا النشاط في أول الأمر غيرداً لتوزيع جهود كثير من المفكرين بين البحث النظري وبين المشاركة في الحركات الثورية العملية ، فلما هدأت هذه الحركات الثورية زادة كبرى .

والأمم عندما تبدأ في التحرك تشبه الإنسان الفرد إذاكان غائباً عن

الوعى لسبب من الأسباب ثم يتنبه إلى ما حوله . فهو يبدأ بالتطلع والتساؤل ثم يزيد نشاطه شيئا فشيئا حتى يستم وعيه فينطلق إلى كل وجهة . غير أن كل أمة تطبع حضارتها الخاصة بطابع الروح الذى يحركها أو بقول آخر إن كل أمة من الأمم التي خلفت للإنسانية تراثاً حضاريًّا كانت تمتاز بشخصية التي تميز حضارتها . وهذه الشخصية التي تميز حضارت كل أمة ترجع إلى الدوافع الداخلية التي تحرك مشاعرها وتكون بالنسبة إليها بمثابة سر الحياة الذى يكمن في النواة . ولإيضاح المعنى الذى نقصده يفرب بعض أمثلة لتلك الدوافع الداخلية التي كانت تحرك بعض الأمم ذات الحضارة الكبرى وتطبع حضارتها بطابعها المميز ، ومنها نتين أنها ترجع جميعا إلى عقائد الأمة الأساسية التي يمكن أن نسميها رسالتها إلى الإنسانية .

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما تجلى فى الحضارة المصرية القديمة وحضارة البونان وحضارات الشرق القديم . كانت كل من هذه الأم فى مبدأ تحركها تعتمد على التراث القديم الذى خلفته الأمم التى قبلها ثم تأخذ بعد ذلك بالإضافة عليها من عندها ومن وحى عبقريتها الحاصة الماثلة فى عقيدتها ، وهذه الإضافات هى التى طبعت حضارتها بطابعها المميز . فحضارة المصريين القدماء تتميز بطابع عقيدتها فى خلود الروح والإيمان بحياة أخرى بعد الموت ، فيها جزاء النعيم للأخيار وجزاء العذاب والخزى للأشرار . كانت فضائل الفرد عندهم فى الحياة الدنيا تؤهله للسعادة

الأخروية ، وكانت قاعدة السلوك الأولى هي النظر إلى ما يؤدى إلى الحلود فى دار النعيم . وكان الملك عندهم هو الإله على الأرض أو هو ممثله فى هذه الحياة، فالقوانين الصادرة عنه مقدسة ومخالفتها تستوجب الحرمان من النعيم . وقد أثرت هذه العقيدة تأثيراً واضحاً في مظاهر الحضارة المصرية جميعاً سواء في مظاهر الحضارة المادية والعمرانية أو في مظاهرها الاجماعية، فكانت بمثابة السر الخني أو الروح الذي يسرى في كل ما أضافوه إلى الحضارة الإنسانية من إضافات في العلم أو الفلسفة أو الإبداع في الإنتاج الفي . وكانت حضارة العراق القديمة تتميز بأمها واقعية جذورها في الأرض وليس للروح فيها نصيب واضح . كانت حضارة قائمة على تبادل المنافع في داخل البلاد ومع الأمم الأخرى، وكان اقتناص الفائدة أو المتعة هو القصد من الحياة التي لا حياة بعدها في الآخرة . والماوك عند هذه الحضارة هم رمز القوة الجبارة التي تمكن الناس من تحقيق المنافع لأنهم هم الذين يحفظون الأمن بقوتهم ويكفلون سلامة سبل المواصلات فى الداخل والحارج . وقد أثرت هذه العقائد في حضارتهم فكانت واقعية في تفكيرها وإتجاهاتها ، فأبدعت في ميادين التشريع والرياضة والفلك وساثر ما يخدم الناس في حياتهم الواقعية . وكانت حضارة اليونان شبيهة بحضارة العراق من ناحيتها الواقعية ولكنها تمتاز بشخصية أخرى واضحة الملامح . كانت الآلهة عندهم زعماء للبشر ولهم خصائص البشر من تقلب الأهواء والغضب والكيد والتنافس . ولهم درجات كالبشر بعضها فوق بعض والأرض هي

مجالم مع الإنسان ، والحياة الفانية هي حظ الناس من الوجود ، وأما الحياة الأخرى فهي الحياة التحتانية الغامضة التي يسودها النسيان. فالحياة الدنيوية عند اليونان هي مجال القوة والحمال وفرصة الحب والسعادة . والآلهة تشاطر الناس مباهج الأعياد وتطلق لنفسها العنان مع الناس ليصيبوا ما يتهيأ لهم من المتعة وإظهار القوة . فلم يكن في عقائدهم ما يحجر على الناس أو يقيد حرياتهم . وكان لهذا كله أثر واضح في حضارة اليونان المادية كما كان له أثر في فنونهم ومذاههم الفلسفية .

ما كان له اتر في منوبهم ومداهبهم الملسفية .
أما حضارات الشرق الأقصى من هندية وصينية فكانت تتميز بعقيدة أن الإنسان ينطوى على عنصرين في حياته وهما: عنصر الجسد وعنصر الروح ولا يمكن أن ترق الروح إلا إذا تجردت من قيود البدن والحواس ويكبت والميول . فإذا استطاع الإنسان أن يتحكم في جسده فيخمد حواسه ويكبت ميوله إلى أن يقضى عليها أمكن لروحه أن تصل إلى عالم السعادة الأبدى وهو عالم فناء روح الفرد في الروح العالمي الشامل . وأما إذا لم يتمكن الإنسان من ذلك فإن روحه لن تستطيع الرق إلى مرتبة الانصال بروح الوجود الشامل . وقد كان لهذه العقيدة أثر واضح في كل مظاهر الجود الشامل . وقد كان لهذه العقيدة أثر واضح في كل مظاهر الحمارات في الشرق الأقصى سواء منها المظاهر العمرانية والفنية والفكرية . فلننظر إلى الحضارة العربية لمرى ماذا كان منبع القوة الدافعة التي طبعت حضارتها وميزتها ، كما نتبين الملامح العامة التي تميز شخصيتها . فلد خرج العرب من جزيرتهم يحملون رسالة ، ولولا إيمانهم بهذه الرسالة لقد خرج العرب من جزيرتهم يحملون رسالة ، ولولا إيمانهم بهذه الرسالة

ورسوخ عقيدتها في نفوسهم لما استطاعوا أن يكونوا أمهم الكبرى ، ولما أسسوا تلك الحضارة العظيمة التي كانت من أنفس الإضافات إلى الحضارة الإنسانية . هذه الرسالة هي الإسلام الذي اشتمل على كل الفضائل التي تميزبها العرب فىقديمهم بعدأن صفاها وهذبها كما اشتمل على مجموعة فذة من الفضائل الإنسانية والمثل العليا التي لم يسبق للعرب ولا للأمم الأخرى أن آمنوا بها . فرسالة الإسلام تشتمل على سجل ضخم من مكارم الأخلاق ومن مبادئ الإخاء بين البشر والعدل والإحسانُ والاعتدال ، وهي تدعو إلى فتح الأعين إلى تأمل الكون ، وفتح العقول إلى البحث عما ينطوي عليه الكون من أسرار تدل على وحدانية الله وعظمته . فالرسالة. العربية تنكر العبودية في كل صورها وتؤمن بالمساواة المطلقة بين البشر وتنكر الاعتداء والكبرياء والبغى والاستغلال والعبث بالعهود . وهي تؤمن بأن الحياة الدنيا زائلة وأن قيمتها تتمثل فها يحقق فيه الأفراد والحماعات من الفضائل الإنسانية وفها يقومون به من المحافظة على حريتهم وإنسانيتهم . فإذا تعرضت هذه الفضائل للخطر كانت الحياة فداء لها، وكان جزاء الإنسان على تضحيته بالحياة الدنيا حياة أخرى فيها السعادة الصافية والنعم السرمدى .

من أجل هذا حرج العرب من جزيرتهم برسالة إلى الأمم جميعا تتمثل فى دستور شامل مقدس يكفل تسامى الأفراد فى حياتهم الحاصة، ويكفل لهم حقوقهم ونشر العدالة بيهم . ومع كل ما احتوى عليه هذا الدستور من الحض على التسامى بالحياة ، لم يحرم على البشر أن ينالوا من طيبات الحياة ما لا يهبط بحياتهم إلى عبادة الجسد وحصر اهمامهم فى نعيم الحياة الدنيا .

فرسالة الإسلام وسط عادل بين أرضية فلسفة اليونان المحضة وبين احتقار فلسفة الصين والهند للجسد وقتلهم لميوله وغرائزه ، وحرمانه من التمتع بالطيبات . فللروح في هذه الرسالة مكان القيادة وللأبدان نصيبها الذي يحفظ عليها القدرة على مواجهة أعباء الحياة . وهذا الدستور لا يفرق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة كما لا يفرق بين المبادئ الأخلاقية التي يسير عليها الأفراد والمبادئ الأخلاقية التي يسير عليها المجتمع . فالنظام الذي وضعه الإسلام للتسامي بحياة الأفراد هو النظام الذي وضعه للجماعة للتسامي بحياتها وهو النظام الذي حدد للدول سبيلها في معاملاتها مع الدول الأخرى . لا يسمح الإسلام بالاعتداء ولكنه لا يسمح بالسلبية في مواجهة الاعتداء . والإطار العام الذي يحدد المجتمع العربى هو هذا الجو المتوقر الفاضل الذى يقوم على الإيمان بالله الواحد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من جهة سلوك الأفراد والجماعة ويقوم على مواجهة الحقائق بالتفكير الفطرى السلم الذى لا تحدده الأوهام ، ولا تزيفه الميول والغرائز البدائية . وقد اتجهت دعوة الإسلام إلى الأفراد فاعتبرت كل فرد مكلفا باتباع قواعد الدين والمحافظة عليها ، وحضته على التمسك بحريته حتى لا يفني فى غيره من البشر ، كما أمرته بالحرص على مصلحة المجتمع وجعلت المصلحة العامة جانباً متمماً لمصلحة الفرد . ومن أهم ما يدعو إليه الإسلام أن مكارم الأخلاق لا تتجزأ ولا تتحدد بشرط ولا ينبغي لأحد أن يضحى بها من أجل تحقيق غاية ، فالشر في نظرها لا يمكن أن يكون وسيلة إلى خير ولا يمكن أن تبررالفاية الوسيلة مهما عظم قدر تلك الغاية . فهذه الرسالة التى حملها العرب معهم عندما خرجوا من جزيرتهم ، بل إن هذه الرسالة التى دفعتهم إلى الحروج من جزيرتهم لدعوة الإنسانية جميعا إليها هي التى طبعت حضارة العرب في كل مظاهرها وهي التي ميزت تراثها الضخم بين المواريث الحضارية . فلم يكن العرب كما زعم بعض الباحثين السطحيين حملة الحضارية . فلم يكن العرب كما زعم بعض الباحثين السطحيين حملة العالم الحديث ، فإنهم أبدعوا حضارة فذة مبتكرة وأقاموها على قواعد رسالتهم الإنسانية وخلفوها تراثاً للإنسانية كأرقى ما خلفته أمة من الأم قدماً وحديثا .

#### لمحة من آثار الحضارة العربية ١ ــ الفلسفة

بينا فيا سلف كيف تكونت الأمة العربية بمعناها الشامل الذى ما يزال باقياً إلى اليوم وكيف كان تكوينها من أصول مختلفة اندمجت مما على مدى قرنين فصارت تتسم بطابع واحد ، فلها لغة واحدة وثقافة واحدة وتجمعها وحدة المشاعر ووحدة أسلوب الحياة ، وتتخذ لنفسها مقابيس واحدة للتمييز بين الحير والشر والمعروف والمنكر والحسن والقبيح. وإنه من مميزات هذه الأمة أنها لا تعترف بحدود تفصل بين الأوطان ولا بفروق تفرق بين المواطنين ، فكان أحدهم ينتقل في أرجاء الوطن الواحد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في بقاع متباينة وهو يشعر بأنه ينتقل بين أهله وقومه . ولم يتغير هذا الشعور العميق عندها استقل بعض حكام الدولة ببعض أقالهها في القرن التاسم وما بعده .

وأقبلت هذه الأمة على بناء حضارتها بحماسة منقطعة النظير ، فشارك أبناؤها جميعاً في البناء بغير نظر إلى أصولهم الأولى وبغير تمييز بين أجناسهم وألوانهم وأديانهم ، فأقاموا صرحه معا متكافلين جيلا بعد جيل في كل ميدان من ميادين العمران والفنون والآداب والعلوم على اختلاف مجالاتها . وعما يسترعى النظر في تاريخ الحضارة العربية أن انفراط عقد الدولة

الذى بدأ فى القرن التاسع للميلاد لم يقلل من نشاط البناء الحضارى فى الأمة بمجموعها ، بل لعله زاد الإبداع تعمقا واتساعا ، فبعد أن كان مركز النشاط فى دمشق فى عهد الأمويين ثم أضيفت بغداد فى عهد العباسيين الأوائل ، نشأت مراكز جديدة فى قرطبة بالأندلس وفى القاهرة بمصر وفى فاس ببلاد المغرب ، وكان كل منها يضيف إلى التراث الحضارى العربى العام ويستمد منه وينتفع بثمار النشاط فى المراكز الأخرى .

وسنعرض فيا يلى بعض آثار هذا الإبداع العظيم بغير أن نميز المراكز التي كان لها الفضل فيه ، لأنه كان من إبداع أمة لم تعترف بما أقيم فيها من حدود الأقاليم . كان أول ما جال فيه العرب من المبادين ميدان التفكير في رسالتهم التي كانت أساس بهضهم . وقد أشرنا من قبل إلى محاولات الأجيال الأولى في إنشاء المذاهب التي بنوا عليها محاولاتهم في تنظيم الحكم فكانت الفرق التي أنشأت هذه الملاهب هي النويات الأولى التي نمت منها الحياة العقلية ، ومن أمثلتها فرق المعتزلة والأشعرية وأصحاب مذاهب القدرية والمرجئة والجبرية . وكانت أبحائها الأولى تدور حول الإنسان وهل هو حر الإرادة أم مقيد بقدر محتوم لا بد من حدوثه وما هو السلوك الذي يحقق الحير ويتسق مع مبادئ الإسلام .

واتجه المفكرون العرب أول ما اتجهوا إلى الإحاطة بما تدعو إليه الرسالة الإسلامية ، فكان لا بد لهم من فهم القرآن وتفسير آياته والحرص على إدراك ما تنطوى عليه هذه الآيات من المعانى . وقد أدى ذلك إلى

تفرع بحوثهم وتشعب تخصصهم فاتجه بعضهم إلى البحث فى اللغة العربية لمعرفة أصولها وقواعدها حتى لا يختلف الناس فيا تدل عليه ألفاظها وعباراتها واتجه البعض إلى تفسير آيات القرآن وإيضاح ما فيها من إشارات موجزة وتفصيل ما جاءت به من أصول عامة واتجه آخرون إلى جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتدوينها وجمع أخباره وسيرة حياته واستنباط المبادئ العامة التي يمكن أن تستخلص من هذه الأحاديث إذ هى المورد الثانى لمبادئ الإسلام بعد آيات القرآن الكريم .

وهذه البحوث جميعا تتصل بالأصول التي يستند عليها التفكير الإسلامي ، فهي تمهيد لكل تفكير عقلي يقصد به الاهتداء إلى حقائق الدعوة الإسلامية نفسها . فكان من الطبيعي أن يصاحب هذه الحركة اتجاه آخر يقصد إلى الاستدلال على وحدانية الله تعالى وهو الأس الأول للإسلام. فدراسة الكون وما فيه ودراسة العلوم الطبيعية على اختلافها والبحث في الفلسفة وما وراء الطبيعة لم تنشأ جميعا إلا لحدمة الرسالة الإسلامية التي آمن بها العرب وأخذوا على أنفسهم أن يلتزهوا حدودها في حياتهم الحاصة والعامة وأوجبوا على أنفسهم نشرها في العالم والدعاية لها . وإلى جانب هذه البحوث التي كانت تنبعث من رسالة الإسلام نشأت دراسات علمية بحنة دعت إليها الحياة نفسها ودفع إليها النشاط الفكرى الذي أخذ يستقل بنفسه ، فن ذلك ما قام به الأمير خالد بن يزيد بن معاوية من النظر في الفلسفة والاشتغال بالكيمياء والطب وما قام به العرب النصاري

بالشام مثل الطبيب ابن أثال الذي كان في بلاط معاوية بن أبي سفيان ، وهناك بعض أسماء نعوفها من الباحثين في العلم الطبيعي البحت في أول عهد العرب بالحضارة وإن كانت آثارهم قد اندثرت فلم تبق منها بقية . ومن هؤلاء يحيي النحوي الذي وفد على عمرو بن العاص فوجد منه إكراما عظها ، ومنهم عبد الملك بن أبجر المصرى الذي أسلم على يد عمر بن عبد العزيز وهو أمير قبل أن يتولى الخلافة . وقد جمع ابن أبجر بين الاشتغال بالطب وبين التأليف في العلوم الطبيعية .

بالطب وبين التاليف في العلوم الطبيعية .
ولكن الحركة الفكرية والعلمية لم تزدهر إلا في عهد الدولة العباسية وكان من الطبيعي أن يلجأ العرب إلى ما خلفه المفكرون والعلماء من قبلهم وأقربهم إلى العرب هم اليونان . فقد كانت فلسفة اليونان وعلومهم باقية في حياة الشعوب التي اندمجت في الأمة العربية . وكان تفكير اليونان قريباً إلى تفكير العرب الذين لم يكن لهم ولع بالفلسفة المجردة بل كان أحب تفكير إليهم ما اتصل بالحياة ومسائلها فكانت آثار الفكر والعلم اليونانية أقرب إلى العرب داراً وأقرب إلى عقولهم اتصالا . وكان كثير من كتب اليونان في الفلسفة والعلوم قد ترجمت إلى اللغة السريانية عقب غزو اليونان في الفلسفة والعلوم قد ترجمت إلى اللغة السريانية عقب غزو وحران، ثم هاجر جماعة من أتباع المذهب النسطوري في القرن السادس للميلاد حين طردوا من القسطنطينية لاتهامهم بالكفر والخروج على الميلاد حين طردوا من القسطنطينية لاتهامهم بالكفر والخروج على الميسيحية الرسمية فحلوا في العراق وأرمينية ، فأصبحت مدينة حران المسيحية الرسمية فحلوا في العراق وأرمينية ، فأصبحت مدينة حران

( بغرب أذاسا) موطناً للدراسات العلمية اليونانية . وكان بعض العلماء هناك يونانيًّا وبعضهم سوريًّا ، فترجموا علوم اليونان إلى اللغة السريانية التي كانت وسيلة التعليم في تلك البلاد . وقد اتصل العرب قبل الإسلام بالدراسة في جنديسابور . ولكن (أذاسا) كانت أعظم مراكز الدراسة في العصر الإسلامي ، فلما قويت الحركة العلمية في زمن المهدى والرشيد وبلغت ذروة حماستها فى زمن الخليفة المأمون وجد العرب حيالهم فى تلك المدينة ذخيرة كبيرة يمكنهم أن يستمدوا مها ما يعيمهم على البحث ويشبع رغبتهم فى العلم . وقد أنشأ المأمون للعلماء فى بغداد دارًا يعكفون فيها على دراستهم وترجمتهم لآثار العلوم والفلسفة وهي ( دار الحكمة ) في بغداد واشترك في حلقة دار الحكمة جمع عظيم من العرب سواء منهم من انحدروا من أصول عربية خالصة ومن اندمجوا فيهم من الأجناس الأخرى ، فكان فيهم اليهودي والمسيحي والمسلم يعملون جنباً إلى جنب ، وحسبنا أن نذكر هنا أسماء بعضهم مثل ابنءاسوية وقسطا بن لوقا البعلبكي وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي وحنين بن إسحاق وابنه إسحاق بن حنين وصالح بنبهلة وعبدوس بن زيد وموسى بن إسرائيل الكوفى وأبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندى وكثير غيرهم . ولم تلبث الكتب التي قام هؤلاء العلماء بترجمتها أن نسخت وأرسلت نسخ مها إلى الأندلس ثم إلى صقلية حيث نزل العرب منذ القرن التاسع للميلاد.

وقد أظهر العرب في ترجمتهم وفي دراستهم اهتماماً عظما ببعض

الانجاهات الفكرية والعلمية اليونانية خاصة، فنال منهم أوسطو أكبر العناية وعدوه المعلم الأول ولكنهم كانوا كثيرا ما يجمعون في تقديرهم ودراستهم بين أوسطو وأفلاطون، كما عنوا عناية كبرى بفلاسفة الأفلاطونية الحديثة مثل أفاوطين .

وكان من أول من نبغ من فلاسفة العرب أبو يعقوب بن إسحق الكندى (فى القرن التاسع للميلاد) وهو من أصل عربي محض . وقد كتب الكندى فى علم الطب والفلك والرياضة وكان يترجم من اللغة اليونانية التى كان يحذقها . وكان مما يسترعى الاهتمام ابتكاره وإبداعه فى علمى المنطق وما يمكن أن نسميه اليوم بعلم النفس .

وقد نبغ فى النصف الأول من القرن العاشر أحد من تفاخر بهم الأمة العربية من الفلاسفة وهو أبو نصر الفاراني ، الذي كان بمثابة الأستاذ الأكبر لتوماس الأكويني أعظم الفلاسفة المسيحيين فى العصور الوسطى ، إذ كان يستمد من فلسفته وينقل عنه فى كتبه بل كان يقتبس من عباراته بنصوصها .

والعرب يطلقون على الفارابي لقب المعلم الثانى بعد المعلم الأول وهو أرسطو. وكان فارسي الأصل ولكنه كتب بالعربية وعلم بها وجال بها في ميادين شي فألف في الطب والطبيعة وعلم النفس والفلسفة الإسلامية والمنطق وذلك فوق مؤلفاته في الفلسفة عامة . وكان من مبتكرات الفارابي في المنطق أنه توصل إلى شرح طريقة الوصول

إلى استنباط القوانين العامة باستقراء الحقائق المفردة بعد الوثوق بصحبها، وكان من مبتكراته فى علم النفس أن الإنسان يكون صوره العامة عن طريق مدركاته الحسية للأشياء المفردة .

وكان أبو على الحسين بن عبد الله ابن سينا أكبر علم بعد الفاراني . وقد نبغ في النصف الأول من القرن الحادي عشر للميلاد ، وهو بغير شك من أكبر عباقرة العالم على مر الدهر . وهو فارسى المولد والأصل ولكنه كان من أكبر بناة الحضارة الفكرية في الأمة العربية وكان في ذكائه وسعة علمه وتنوع مجالات فكره ينبوعا غزيرا لم يقف فيضه عند حدود أمته ولا عند حدود عصره بل امتد أثره إلى الأمم الأخرى . وكان لعلمه ذلك أكبر الفضل على حضارات أوربا جميعا، وبقي نبعه فياضا إلى عدة قرون بعد موته، وما يزال إلى اليوم مثار الإعجاب في العالم تقترن صورته بصور الخالدين من عظماء المفكرين والعلماء أمثال أفلاطون وأرسطو . ويقال عنه إنه كان من نوادر الأفذاذ منذ صغره؛ فني سن الصبا ألم بفلسفة أرسطو وبهندسة أقليدس وكتب بطليموس وبمؤلفات كثير من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ثم عكف على دراسة الطب حتى استطاع أن يمارس العلاج وصار الأمراء يدعونه للاستفادة بطبه وعلمه ، وكان حيث حل فى الوطن العربى يعتبر أستاذاً ينشر العلم على حلقات واسعة من طلابه وألف عدداً كبيراً من الكتب في العلوم المختلفة من طب وفلسفة ورياضة وطبيعة واشتملت دراسته لكل علم على فروع شيى ، فنىالطبيعة مثلا عرض للضوء والصوت وفي الطب عرض لدراسة الأقر باذين والصيدلة . وإذا كان ابن سينا قد تتلمذ على من قبله من الفلاسفة والعلماء سواء منهم اليونان والعرب فإنه خلف من ورائه ثروة علمية وفكرية تتلمذ عليها عالم بأسره لعدة قرون . وابن سينا مثال واضح لاتجاه الفلاسفة العرب ، فإنه مع اشتغاله بالعلوم البحتة ومع بحوثه الأصيلة فى الفلسفة كان لا ينسى غايته الأولى وهي تأدية الواجب الذي حض عليه الإسلام وهو النظر في أسرار الوجود للاستدلال على وحدانية الله وعظمته . وكانت إضافاته إلى علم المنطق وعلم النفس مما يجعله الرائد الأصلى للعلم الحديث ، فلا نكاد نجد بحثا حديثاً فيهما إلا كان هو الرائد الأول فيه ، سواء اعترف العلماء المحدثون بدينهم له أو لم يعترفوا به . ولا مراء في أن كثيرا من فلاسفة اليهود ومن بينهم موسى بن ميمون كانوا لا يزيدون على التلمذة عليه ونقل فلسفته ومؤلفاته إلى شعوب أوربا ، لتستمد منها المعرفة في فيجر نهضتها . وكان القرن الحادى عشر من أخصب العصور بالعلم والفلسفة فقد نبغ فيه فيلسوف إسلامي عظم آخر وهو أبو حامد بن محمد الطوسي الغزالي الذي يقترن اسمه باسم معهد من أجل المعاهد العلمية الإسلامية وهو المعروف بالمدرسة النظامية التي أنشأها الوزير العظيم نظام الملك وزير الأمير التركى السلجوقي ألب أرسلان الذي كان يتصرف في شئون الخلافة العباسية بعد انحطاط شأن خلفائها واعتمادهم على الجنود الأتراك المرتزقة . وكان ألب أرسلان من أعظم الحكام البرك المستعربين وأخلصهم للإسلام ومن أكثرهم رعاية للعلوم والآداب، وإليه يرجع الفضل في تعضيد وزيره نظام الملك الذي كان من أكبر أنصار نشر العلوم والمعارف. وقد تقلبأبو حامد العزالى بين البحث الفلسفي الذي يعتمد على تأمل العقل وحده وبين أسلوب التصوف الذي يعتمد على استلهام الفطرة أو القلب . واستطاع العزالى أن يطهر التصوف ويسمو به إلى مرتبة سامية بأن اتخذه وسيلة إلى لمح المعرفة وإدراك الحقيقة من خلال ومضات الإلهام كما أنه استطاع أن يلين من جمود العقل وأن يوسع آفاقه باستلهام الفطرة . فكان ينكر على الفلاسفة اعتادهم على العقل وحده حين يريدون التفكير في الحقائق الأزلية ويرى أن سبيل الاهتداء إليها لا بد فيه من اقتران نور العقل وصفاء النفس .

وقد ترجمت كتب الغزالى إلى اللغة اللاتينية منذ القرن الثانى عشر الذى توفى فى أوائله . فكانت كتبه من المنابع الكبرى التى استمد منها الدارسون فى أوربا فى عصر النهضة ولا سيا فى البحوث الأخلاقية . وقد أنجبت القرون التالية بعد القرن الحادى عشر طائفة من كبار الفلاسفة العرب ولكن أكثرهم نبغ فى الأندلس التى كانت تعاون بكل ما فيها من عبقرية فى بناء الحضارة العربية . وقد سبق نبوغ بعض المفكرين بالأندلس قبل القرن الثانى عشر مثل ابن حزم الذى كان له الفضل فى تأليف أول كتاب فى تاريخ اللغات جميعا فى الدين المقارن . ولكن القرن الثانى عشر حفل بعدد من كبار المفكرين كان أولم ابن باجة أبو بكر عمد

ابن يحىى وكمان لكتبه أثر كبير فى نهضة أوربا وله مؤلفات غير الفلسفة فى الرياضة والكيمياء .

وابن طفيل أبو بكر ما يزال حيثًا في كتابه (حي بن يقظان) الذي تتناول موضوع تطور التفكير الفلسني في أسلوب قصصي بارع يمكن أن يعد مثالا المؤلفات الأوربية التي تصف التفاعل بين تفكير الإنسان والطبيعة المحيطة به ككتاب روينسون كروزو الكاتب الإنجليزي (دانيال ديفو). وكان أكبر فلاسفة الأندلس وأوسعهم أثرا في بهضة أوربا وأشهرهم بين شعوبها هو ابن رشد القرطبي المولد وامتاز بدراساته الواسعة لكتب أرسطو ومجماسته العظيمة لها حتى إنه ألف كتاب (بهافت النهافت) ردًّا على كتاب أبي حامد الغزالي (بهافت الفلاسفة) الذي هاجم فيه فلسفة أوسطو وأتباعها. وكان لابن رشد الفضل في فصل طريقة البحث العلمي عن طريقة وأتباعها. وكان لابن رشد الفضل في فصل طريقة البحث العلمي عن طريقة العلمي والاعتاد على الحقائق والملاحظة لاستخلاص قوانين الطبيعة . ولكن ابن رشد مع تفريقه بين طريقة بحث العلوم وطريقة بحث العقائد ولكن ابن رشد مع تفريقه بين طريقة بحث العلوم وطريقة بحث العقائد.

هذه لمحة موجزة من جهاد فلاسفة العرب فى البحث العلمى والفلسفى ومنها نستطيع أن ندرك فضلهم الكبير على الحضارة الإنسانية، فهو فضل مزدوج ، لأنهم أحيوا فلسفة اليونان وعلومهم وأخرجوها من الظلام الذى ظلت تعيش فيه قروناً طويلة، ثم لم يقفوا عند حد إعادتها إلى النور بل

انتخدوها مادة يفكرون فيها بالإضافة إلى تفكيرهم الخاص كما هو طبيعى لكل من يتصدى للراسة علم من العلوم ، ولكن دراستهم الخاصة كانت إبداعا جديدا وابتكارا وإنشاء . فلما تلقف العلماء الأوربيون مؤلفات هؤلاء الفلاسفة العرب في عصر النهضة بدأوا يخرجون لشعوبهم نظريات جديدة بالنسبة إليهم وظهروا أمام هذه الشعوب كأنهم مبدعون لها مبتكرون في الكشف عنها ولم يكونوا في حقيقة الأمر إلا ناشرين لما انطوت عليه مؤلفات علماء العرب من النظريات . وإذا كان العلماء المحدثون في أوربا قد تعاقبوا على مر السنين وأضافوا إلى المعارف إضافات لا شك في قيمتها العظيمة وإذا كان فضلهم في ذلك لا ينكر فإن فضل العرب على الثقافة الإنسانية جدير بأن يعرف به كذلك فإنهم بحق رواد الحركة الفكرية الحديثة في العلم أجمع .

## ٢ ــ العلوم والآداب والفنون

جاء فى كتاب ألفه ( بريفو ) بعنوان « تكوين الإنسانية » ما يأتى :

3 كانت العلوم أعظم إضافة أضافها العرب من حضارتهم إلى العالم
الحديث ، فقد كان اليونانيون يصنعون الحقائق ويقررون القواعد العامة
وينشئون النظريات ، ولكن القيام بالبحث العلمى وجمع الحقائق الثابتة
واتباع الطرق العلمية الدقيقة فى البحث والدأب على الملاحظة للوصول

إلى الحقائق فقد كان غير مألوف عند اليونان ومنافياً لاستعدادهم العقلى . والعرب هم أصحاب الفضل في تعريف أوربا بهذه الوسائل العلمية »(١) .

وهذه شهادة لها أمثال كثيرة فى هذا العصر وهى تدل فى مجموعها على أن الكتاب الأوربيين بدأوا فى وقتنا هذا يعدلون عن الطريقة السابقة التى كان كتاب الغرب يتبعونها فى إنكار ما للعرب من فضل على الحضارة الإنسانية ومحاولة الافتراء عليهم وتشويه تاريخهم .

وسنكتمى بإلقاء نظرة سريعة على ما كان للعرب من جهود عظيمة فى ميادين البحث العلمى علاوة على ما أضافوه إلى المعرفة الإنسانية فى ميادين التفكير الفلسفى .

وقد سبق أن قلنا إن الإسلام يجعل التفكير فى الكون والتأمل فى أسراره من واجبات المسلم لأن معرفة هذه الأسرار تبعل الإنسان أقوى شعورا بالسلام وأعمق إيمانا بقدرة الله واطمئنانا إلى الإسلام لمشيئته، فالكشف العلمي فى الإسلام جزء من بواعث الإيمان ولهذا كان دأب علماء العرب أن يدققوا فى تأملهم لما حولهم من قوى الطبيعة ولا يقنعون بالظاهر الذى تقع عليه أعينهم بل يحاولون أن يصلوا إلى الحقائق الكبرى التى تنطوى تحت ذلك الظاهر .

وكان من أول ما اتجهوا إليه في تأملهم حركة الأفلاك في الفضاء،

<sup>(</sup>١) ففلا عن كتاب (الإسلام والعرب) للأستاذ (روم لاندو) أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة كاليفورنيا .

وكان لا بد لهم لإدراك أسرارها من دراسة الرياضيات ونقلها من الميدان النظرى الذي جال فيه من سبقهم من علماء اليونان إلى المجال التطبيقي الذى اتجه إليه العرب في دراستهم للرياضيات ، وفي سبيل ذلك وضعوا أسس علم حساب المثلثات والهندسة الفراغية فالعرب هم أصحاب الفضل فى توجيه التفكير إلى الرياضيات التطبيقية ، كما كانوا أصحاب الفضل فى إطلاق الرياضيات من قيود العدد فابتكروا استعمال الصفر ليتمكنوا من تجاوز العد بالأرقام التسعة المعروفة إلى ما لا نهاية له من الأرقام كما أنهم ابتكروا علم الجبر للتخلص من قيود الأرقام لجعل الحساب يتناول ما لا نهاية له من المحسوبات.وكان صاحب الفضل في هذا الابتكار هو الحوارزي في القرن التاسع الميلادي ، وكان اهتمام العرب بقياس أبعاد المكان ناشئاً من رغبتهم في الكشف عن حقائق الكون الذي يتأملونه ، فقاسوا أبعاد الأرض بالطريقة الفلكية باستخدام علم المثلثات ورصد ميل الكواكب الثابتة عن الأفق وكانت النتائج التي وصلوا إليها في قياس الدرجة العرضية بالغة الدقة . ومن علمائهم الذين برزوا في هذا الميدان الرياضي الكبير ( البيروني ) من علماء القرن الحادي عشر الذي كان له الفضل فى توجيه الاهتمام إلى حركات الأفلاك ، وكان الشاعر المعروف عمر الخيام من كبار الرياضيين فى القرن الثانى عشر للميلاد، وقد سبق إلى إعداد تقويم فلكي أعظم دقة من التقويم الجريجوري ، ومن علماتهم في الفلك (أبوالوفا) الذي سبق العالم الأوربي (قوبرنيكوس) في كشف كثير من

الحقائق بل سبقه إلى بعض حقائق لم يفطن لها العالم الأوربي الكبير، ولاهتمام العرب بالفلك أنشأوا مراصد عدة كان أولها في بغداد ثم أنشئ مرصد أعظم منه في ( المراغة ) بآسيا الصغرى في القرن الثالث عشر . وكانت الأندلس كعادتها تعاون في خدمة العلوم كمعاونتها في خدمة الفلسفة. وقد حسن العرب صناعة آلة الاسطرلاب حتى صير وها آلة دقيقة لرصد الأفلاك فأحدثوا بذلك انقلابا عظها في دراسات الفلك وفي الملاحة البحرية ، وكان العالم الفلكي الأوربي (قوبرنيكوس) ينقل عن الزركلي في مؤلفه الكبير عن القبة السهاوية . ومما يتصل بدراسة العرب للفلك دراستهم للنجغرافية وتمثيلهم لحقائقها على الخرائظ مبالغة منهم في الدقة . وكانت مبالغتهم في تحرى الدقة في الدراسة النظرية ورغبتهم في الوثوق من المعطيات التي يقيمون عليها أحكامهم العامة - كان ذلك يدفعهم إلى تجشم مشاق الأسفار البعيدة ليروا بأعينهم ويتأملوا ما يرونه، وقد حملتهم هذه الأسفار إلى قاب آسيا وإلى أفريقيا ومجاهل أوربا ، وكان الرحالة ابن بطوطة (في القرن الرابع عشر للميلاد) واحداً من مثات من رحالة العرب الذين جابوا أركان الأرض بحثا عن الحقائق. وما يزال اسم الإدريسي علماً في تاريخ الجغرافيا وهو من علماء المغرب في القرن الثاني عشر ، وقد اشتهر اسمه فىأوربا لاتصاله بالملك ( رجار ) ــ روجر حاكم صقلية وقد ألف الإدريسي لذلك الملك كتابا في الجغرافيا ضمنه عددا كبيرا من الحرائط الإيضاحية التي كانت أدق ما عرف من الحرائط في العالم.

وعرف الإدريسي كما عرف غيره من علماء الجغرافيا والفلك أن الأرض كروية وحددوا أقالممها . وقد اختلفت الآراء في اختراع الإبرة المغناطيسية، فقيل إنها من ابتكار العرب وقيل إنهم نقلوها عن الصين ولكن العرب كانوا أصحاب الفضل في استخدامها وتعريف العالم بها على أية حال . وإذا كان الأوربيون يمجدون العالم (ليو الأفريتي) اعترافا بفضله في الوصول إلى الحقائق التي سجلها في رحلاته بأفريقيا فإن ذلك العالم عربي الأصل واسمه الأصلي (حسن الوزان) وهو مغربي النشأة .وقد أشرنا عند ذكر فلاسفة العرب إلى أنهم شاركوا في دراسة عاوم كثيرة مثل الطب والكيمياء والطبيعة إذ كانت دراسات الفلاسفة منذ القدم قائمة على الشمول وتوسيع دوائر البحث ، فليس التخصص في الدراسات إلا تطورا جديدا على الإنسانية . غير أن بعض الفلاسفة وإن لم يتخصصوا في ميدان واحد كانوا أكثر اهتماما ببعض العلوم دون بعض ، وكان الطب من أهم العلوم التي نظر فيها الفلاسفة . وكان ذلك طبيعيًّا لعلماء المسلمين الذينُ كانوا يحاولون أن يعرفوا حقائق الوجود من الناحية الفلسفية عن طريق كشفهم للحقائق الماثلة في أنفسهم وفيها حولهم من الكاثنات . وابن طفيل يمثل هذا الاتجاه في كتابه (حي بن يقظان) فإنه حين ماتت الغزالة التي أرضعته أراد أن يبحث عن سر روحها فأخذ في تشريح جسمها لعله يصل إلى مكمن الروح فيها .

-وقد ذكرنا فضل حنين بن إسحق على الترجمة من اليونانية إلى: العربية في عصر المأمون، وكان كتاب جالينوس في الطب من بين مترجماته، كما ترجم هو وتلاميذه كتب أبقراط الطبية وكتاب (ديوسقوريدس) في الأقرباذين . ولم يكن حنين مترجماً فحسب إذ أنه ألف كذلك في الطب كتباً عدة أهمها في طب العيون . وكان الرازي من كبار أطباء أواثل القرن العاشر للميلاد . وفضلا عن ممارسته للطب ألف كتبا كان لها أكبر أثر في القرون التالية وكان ابن سينا كما سبق ذكره من أكبر الأطباء وله كتاب (القانون في الطب) وهو الذي اعتمدت عليه دراسات الطب في العالم كله إلى عهد قريب . وكان ( ابن النفيس) المصرى من كبار علماء الطب في القرن الثالث عشر وما زال فضله العظم في حاجة إلى الإظهار وهو الذي سبق إلى معرفة دوران الدم في الرئتين ليتطهر بالاتحاد بالهواء وهو السر الذى لم يكشفه الأوربيون إلا فى القرن السابع عشر . ولم يكن أطباء الأندلس وعلماؤها أقل براعة وعلماً من أطباء المشرق وعلمائه فقد امتاز علماؤها بالدقة في مباحثهم حتى يمكن أن يقال إن أحدهم سبق العلم الحديث إلى فلسفة النشوء والارتقاء وهو محمد بن أحمد الوراق . وجاء في كتاب (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) ما يدل على أن علماء الأندلس عرفوا أسرار فساد الأجسام وتعفنها وأن ذلك يسبب الأوبئة التي تهلك الحيوان والنبات .

ومن علماء الأندلس وأطبائهم ( ابن زهر أبو مروان عبد الملك ابن محمد بن زهر الأيادى الإشبيلي) وكان لكتابه ( التيسير ) أثر كبير فى نهضة العلم بأوربا، وهو من أسرة نبغ فيها عدد من الأطباء والعلماء وإن لم يبلغوا شأوه فى العلم . وكان ابن رشد تلميذ ابن زهر وكتابه (الكليات فى الطب) من أكبر المراجع التى اعتمدت عليها جامعات أوربا لمدة طويلة . وأطباء العرب هم الذين وجهوا الأنظار إلى سر العدوى فى الأوبئة التى كانت تجتاح العالم فى تلك الأزمنة بين حين وآخر . وكان العالم الكبير (ابن الحطيب) الغرناطى من علماء القرن الرابع عشر صاحب الفضل فى ذلك وابن الحطيب هو الذى كتُتب فى تاريخ حياته الكتاب الكبير الجامع للتاريخ والأدب وهو (نفح الطيب) . وكان يعاصر ابن الحطيب عالم آخر وهو (ابن خاتمة) وكان له فضل مثل فضل صاحبه فى لفت الأنظار إلى سر العدوى فى الطاعون الذى اجتاح أوربا فى عصره .

ولا نستطيع ونحن نتحدث عن الطب إلا أن نشير إلى أن الأمة العربية عرفت المستشفيات العامة لأول مرة فى التاريخ ، فقد أنشئت مستشفيات عدة فى العراصم الكبرى فأنشئ أولها فى بغداد فى القرن التاسع فى مدة هارون الرشيد، ثم أنشئت بعد ذلك مستشفيات أخرى كان منها مستشفى ابن طولون بمصر، والمستشفى الذى بناه صلاح الدين الأيوبى ومستشفى قلاوون بالقاهرة ومستشفى دمشق بالشام الذى أنشأه نور الدين محمود ، وكانت هذه المستشفيات بمثابة مدارس الطب إلى جانب قيامها بالعلاج .

وقد بدأ لويس التاسع في إنشاء أول مستشفى بأوربا عقب عودته

من حربه الصليبية في القرن الثالث عشر . وكان أطباء فرنسا يحاولون أن يقوموا بالحدمة في هذا المستشى بمساعدة مؤلفات العرب في الطب التي بدأت تترجم إلى اللاتينية .

وبما يتصل بالطب دراسة العقاقير الطبية ودراسة الكيمياء، وإذا كانت دراسة الكيمياء قد خالطها كثير من الانحراف بالرغبة في الكشف عن إكسير الحياة وعن سر تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ، فإن جهود العلماء فيها أنتجت نتائج هامة. فالعالم الكيميائي جابر بن حيان الذي كان يعيش في القرن الثامن للميلاد هو الثاني من كبار الباحثين في الكيمياء بعد الأمير الأموى خالد بن يزيد بن معاوية . وإليه يرجع الفضل في تحضير بعض المواد مثل الزرنيخ وفي استخدام ثاني أكسيد المنجنيز في صناعة الزجاج . وهو الذي ابتكر الإنبيق للتصعيد وعرف القلويات ولكحول) .

وقد اشتغل الطبيب الرازى بالكيمياء كعلم طبيعى لا كوسيلة البحث عن الذهب . غير أن اهمام العرب بالبحث فى طبائع الكون كان أعظم من اهمامهم بتركيب الأشياء أو استخراج المعادن ، ولعل ذلك أثر من آثار نظرهم إلى البحث العلمى على أنه وسيلة لمعرفة الحقائق التى يحض الإسلام على التأمل فيها .

ومن أكبر علمائهم فى الطبيعة الحسن بن الهيثم البصرى الذى كان له الفضل فى القرن العاشر الميلادى فى الكشف عن أسرار أشعة الضوء لأول مرة، وأنرؤية الأشياء تكون نتيجة لوقوع الأشعة عليها وانعكاسها إلى العين . وقد ألف الأستاذ الجليل محمود نظيف رسالة كبيرة بين فيها الإضافات العلمية التي أضافها ابن الهيم إلى التراث العلمي ومها يتبين أن ذلك العالم كان رائد البحث الطبيعي الحديث في كثير من المسائل العلمية الكبرى . وكان لأتباع ابن الهيم من العلماء أثر كبير في تقدم البحث العلمي في هذا الميدان حتى أنهم بدأوا بعض التجارب المتصلة بسير شعاع الضوء إذا أنفذ في غرفة مظلمة .

ومن العلماء المتأخرين فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد طائفة عكفوا على تأليف كتب ضخمة تشبه دواثر المعارف جمعوا فيها طوائف من المعارف العلمية التي كانت بغير شك هي الحصاد الأخير من ثمار النشاط العلمي العظيم الذي توالت عليه أجيال عدة من العلماء العرب وحسبنا أن نذكر من هؤلاء العلماء اثنين على سبيل المثال أحدهما ابن العوام الإشبيلي الأندلسي الذي كان لكتابه (كتاب الفلاحة) أكبر أثر في دراسة علوم الزراعة بأوربا ، والثاني هو ابن البيطار نابغة علم النبات الذي ولد بالأندلس وتوفى بدمشتي وكان بذلك أحد الأمثلة الدالة على أن أبناء الأمة العربية كانوا لا يعرفون حدودا تفصل بين الأوطان العربية . واسم ابن البيطار أبو محمد عبد الله بن صالح . وجاء من بعده في القرن السادس عشر ( داود الأنطاكي ) مؤلف الكتاب الكبير الذي يحتوى على السادس عشر ( داود الأنطاكي ) مؤلف الكتاب الكبير الذي يحتوى على خلاصة البحوث العربية في العقاقير الطبية .

و إلى جانب هذه الإضافات العظيمة فى ميدان الفلسفة والعلوم أقام العرب صرحاً شائحاً من البناء الحضارى فى سائر ميادين النشاط الفكوى ولله فى مولسنا نستطيم الإحاطة فى مثل هذا الفضل بإلمامة كافية بأثرهم الضخم فى ميادين الفنون والآداب، وحسبنا للدلالة على عظمة هذا الصرب ما يشهد به الباحثون المحدثون فى مختلف الأمم عن فضل العرب على الحضارة الإنسانية عامة والحضارة الحديثة خاصة . فقد كانت شعوب أوربا فى إبان نهضة العرب وتوفرهم على بناء حضارتهم ما تزال فى عهد بداتها الأولى وكانت تنظر إلى الأمة العربية على أنها منبع العلوم والفنون وتشعر بضالة شأنها بالقياس إلى ما بلغه العرب من التقدم . فكانت مظاهر الحضارة العربية ومقوماتها تراثا متاحا لهذه الشعوب فاستطاعت أن تستعد منه ما تدخوه لنفسها حتى تستعد هى الأخوى للقيام بدورها فى البناء الحضارى على سنة نشوء الأمم وتطورها .

ونورد هنا طائفة من شهادات هؤلاء الباحثين المحدثين كما سجلها كتاب «تراث الإسلام» . وهذا ما يقوله الأستاذ ( ألفرد جيوم فى الفصل الذى كتبه من ذلك الكتاب ) .

« كان روح البحث الديني والفلسني شائعا في ميادين العلوم إبان العصر الذي ساد فيه العرب خلال أربعة قرون أو تزيد . وما فتى اللون الله يمتاز به باقيين في كتابات الذي يصطبغ به العقل الشرقي والسحر الذي يمتاز به باقيين في كتابات ذلك العصر . . . » وقال بعد ذلك: « وقد قضى جهل أسلافنا من أهل

الغرب بلغة العرب ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه الحياة الخصبة المنوعة . . . ورغم هذا بقيت الحالة العقلية فى الشرق والغرب إبان القرن الثالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلك العهد . . .

وسوف نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز المودعة فى دور الكتب الأوربية أن تأثير العرب الحالد فى حضارة العصور الوسطى كان أجل شأنا وأعظم خطراً مما عرفناه حتى الآن<sup>(١)</sup> ».

ويقول الأستاذ كريستى فى الفصل الذى كتبه عن الفنون من الكتاب عينه :

« وقد عاصر الفاطميين وعرف ثروتهم الدائعة الصيت رحالة فارسى مشهور وهو ( ناصرى خسرو ) الذى طاف بقاعات القصر فى عام ١٠٤٧ للميلاد . . ويقول الرحالة فى وصف ما شاهده أنه اخترى إحدى عشرة غرفة متتابعة فى صف واحد كل منها تفوق الأخرى فى الروعة والأبهة وكان العرش تحفة من الذهب غاية فى العظمة ، وإبداع الصنع وعليه زخارف تمثل مناظر صيد بينها كتابات بديعة وكان العرش قائماً على ثلاث درجات من الفضة ويحيط به جلفق ذهبى يفوق جماله كل وصف » . وقال الأستاذ كريستى فى موضع آخر بعد أن أفاض

 <sup>(</sup>١) ترجمة هذه المقتطفات منقولة عن ترجمة كتاب ترأث الإسلام للجنة الجامميين لنشر العلر.

فى ذكر تفنن العرب فى شتى ميادين الإبداع : « وقد بدأ الاتصال بين المسلمين (العرب) والمسيحين (الأوربين) . قبل الحروب الصليبية بزمن طويل ، فنى أسبانيا كان الإسلام قد توطدت أركانه و ثبتت دعائمه على حدود أوربا الغربية نفسها ، وكان له منذ البداية أثر عميق فى الثقافة المسيحية . ثم قامت المسيحية والإسلام جنباً إلى جنب فى صقلية على حين كان الجزء الشهالى من أفريقيا تحت حكم المسلمين اللين كانت سفهم فى ذلك الوقت تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط من أوله إلى آخره .

« وبدأ بالحروب الصليبية عهد جديد ، فتلك العظمة والأبهة التى كانت تنسب إلى العرب ، وتبدو كأنها ضرب من الحرافات أصبحت منذ بدأت الحروب الصليبية حقيقة ملموسة يراها المسيحيون فى دهشة واستغراب . إذ أن الجيوش الصليبية التى كانت تتجمع من كل أفحاء أوربا اتصلت بغتة فى هذه الحروب اتصالا وثيقاً بالنظام الاجتماعى عند الشرقيين وهو نظام كان يفوق من كل النواحى حدود تجار بهم الضيقة . ولم يلبث أن ظهر هذا الاتصال فى كل ناحية من نواحى الحياة ، ولم يكن ظهروه فى الناحية الفنية أقل من النواحى الأخرى » .

و إنا لا نستطيع أن نستوعب كل ما يشهد به الباحثون المنصفون في إثبات فضل العرب على المدنية الحديثة في ميادين العلم، فهم جميعاً يقررون أن إبداع العرب في الفنون والعلوم بلغ مستوى عظها من الإبداع. وما تزال

أسماء علمائهم وفنانيهم تتردد على ألسنة العالم إلى يومنا هذا ، وما هذه الأسماء التي سبق لنا ذكرها إلا نماذج لألوف من الباحثين والعلماء الذين استندت حضارة العرب إلى علمهم وفنهم في بناء صرحها . وقد امتاز علماء العرب باتساع آفاق بحثهم اتساعاً لا حد له وكان تحررهم الفكرى من أعظم ما وهبوه للإنسانية . فلما تلتى أهل أوربا مبادئ التفكير العلمي عنهم كان الفرق عظيا بين ما كان يباح لعلماء العرب في حضارتهم، وما كان يُتقيَّد به الفكر في بلاد أوربا قبل العصر الحديث؛ إذكان تلاميذ العلماء العرب وأتباع مدارسهم فى البحث من الأوربيين يتعرضون لأقسى صنوف الاضطهاد في بلادهم من أجل تحررهم في التفكير والبحث . ويشهد المنصفون من مؤرخى أوربا أن نهضة أوربا الحديثة ما هي سوى استمرار للدفعة القوية التي أحدثها الحضارة العربية . والمتتبع لنشأة الجامعات الأوربية يستطيع أن يرى فى وضوح أنها كانت وليدة مباشرة للجامعات العربية . فقد عرف العرب الجامعات ومعاهد الدراسات العليا منذ عهد بعيد، وقد ذكرنا منها على سبيل التمثيل الجامعة الأزهرية فى القرن العاشر والمدرسة النظامية ببغداد في القرن الحادي عشر . ولم يكن المغرب العربى بأقل احتفالا بإنشاء الجامعات . فهناك جامعة الزيتونة في تونس، وجامعة القرويين في فاس، عدا ما كان بالأندلس من جامعات كبرى فى قرطبة وغيرها من العواصم الأندلسية .

وليس من شك في أن أقدم جامعات أوربا أحدث عهداً من هذه

الجامعات العربية ، كما أن كل منصف من المؤرخين يصرح بأن جامعات أوربا لم تكن في أول الأمر سوى نسخ منقولة من الجامعات العربية . ولم يكن من المصادفات أن أقدم الجامعات الأوربية كانت تعتمد في دراساتها على مؤلفات العلماء العرب ، وأن نظمها وطرق التدريس فيها وأجازات الأساتذة لطلاب العلم بل مواد الدراسة ذاتها كانت صوراً منقولة عن الجامعات العربية .

إذن فقد أقامت الأمة العربية صرح مدنية عظيمة كان لها الفضل في إبداع إضافات لا حصر لها أغنت التراث الحضارى الإنسانى الذى وجدته قبلها، كما كان لها الفضل - كسائر الحضارات العظمى - في إيصال تيار الرقى الحضارى من العهود القديمة إلى العهود الجديدة بعد أن أمتعت حياتها الخاصة حيناً من الدهر بحضارتها العظمى ، ولم تبخل بأن تفيض بما لديها في تواضع على الشعوب الأخرى التي كانت فقيرة إلى ما عندها .

ومما يجدر بنا ذكره هنا أن أول آلة للطباعة اخترعها حنا جوتنبرج فى سنة ١٤٤٥ للميلاد وأول كتاب طبع فى البندقية سنة ١٤٧١ كان مترجماً إلى اللاتينية عن العربية وهو كتاب التصريف لأبى القاسم الزهراوى ثم طبع كتاب القانون لابن سينا سنة ١٤٧٦ ثم طبعت مؤلفات الرازى سنة ١٤٨٦ .

## الدور الرابع من حياة الأمة العربية ١ – خسة قرون من السلام

سبق أن ذكرنا في نظرية المؤرخ تويني أن الأمة حين تخرج من نضال عنيف وهي سليمة منتصرة تصبح أشد قوة وأوفر حيوية ثما كانت . ويكون انتصارها في الدفاع عن نفسها حافزاً جديداً لها يجعلها تسمو يحضارها إلى آفاق أعلى ، وأنه ليس أدعى إلى الضعف والاضمحلال في مواجهة من إيثارها الدعة والحلود إلى الاطمئنان وطلبها العافية من مواجهة مشكلات الحياة . وقد خرجت الأمة العربية في الشرق بعد الحروب الصليبية سليمة منتصرة وكان خروجها منتصرة من ذلك الصراع الرهيب جديراً بأن يزيد من حيويها وحافزاً جديداً لتقدمها الحضاري الدولة العربية صارت أعظم دول العالم قوة في البر والبحر ، وازدهرت فيها التجارة ازدهاراً كبيراً فكانت سلع الشرق تأتي إلى عواصمها مثل دمشق التجارة ازدهاراً كبيراً فكانت سلع الشرق تأتي إلى عواصمها مثل دمشق وحلب والقاهرة واردة من الصين والهند وجزائر المحيط الهندي لتوزع على بلاد العالم التي كانت تتسابق إلى عقد المعاهدات التجارية مع الدولة العربية وأهمها . وكانت العربية بعد أن عادت الوحدة إلى أكبر الأوطان العربية وأهمها . وكانت

موارد التجارة تغنى خزائن الدولة كما كانت تعود بالرخاء والغنى على طبقات الأمة حممعا .

واستمر البناء فى ميادين النشاط الحضارى كلها طوال مدة الدولة الأيوبية وصدر دولة سلاطين الترك التي جاءت بعدها .

فاستهل القرن الرابع عشر والأمة العربية أقوى أم العالم المعروف وأكثرها نشاطاً ، وكان من المنتظر لها أن تستمر فى بناء حضارتها بقوة الدفعة الجديدة التي هزيها . ولو أنها فعلت ذلك الذى كان منتظراً لها لوصلت إلى آفاق أوسع مدى ومستوى أعلى شأناً مما بلغته فى القرون السابقة . ولكن ذلك المصير لم يقدر لها ، وكان السر فى هذا هو شعورها بالأمن والخلود إلى الدعة وإيثار البعد عن مشكلات السياسة والدفاع .

لقد كان الحكم منذ القرن التاسع الميلادى يعتمد على الجنود المرتزقة في الهجوم والدفاع ، ولما هاجم الصليبيون الوطن العربي وهبت الأمة للدفاع عن نفسها لم يكن لها بد من الترحيب بقيادة الأبطال الخلصين المتحمسين من الأمراء والملوك المسلمين أمثال عماد الدين زنكى ونور الدين عمود وصلاح الدين الأيوبي ، وبمشاركة من عندهم من الجنود المرزقة .

ومنذ عدت هؤلاء الأمراء زعماء لها وهبت لهم ثقبها ومنحبهم وفاءها ، وكانت تحرز الانتصار تلو الانتصار تحت رايبهم وبفضل قيادتهم الباسلة الحكيمة . وكان الشعب العربي يحارب مع الجيوش المرتزقة جنباً لجنب يشاركها فى الجهاد ولا ينظر إلا إلى غاية واحدة وهى النجاة من الأخطار الشدىدة التي تهدد حياته وكيانه وحرياته .

فلما انقشعت هذه الأخطار الشديدة واستشعرت الأمة الاطمئنان على حياتها عادت إلى أعمالها التى تعودتها، وبقيت الجيوش القائمة على سابق عهدها . وكان مما حمل الأمة على إلقاء سلاحها والعودة إلى أسلوب حياتها السابق أنها شعرت بالثقة فى حكامها اللذين تزعموا حركة جهادها فى أحلك الأوقات التى مرت بتاريخها ، فأسلمهم قيادها بعد انقضاء أخطار الحروب ، وكان نشاط التجارة بعد عصر الاضطراب الدموى وازدهار الصناعة كما لم تزدهر من قبل وتدفق الحيرات على الوطن العرف من الشرق ومن الغرب ، كان هذا كله مما زاد الأمة إخلاداً إلى الأمن والسلام ، فانصرفت تجيى الثمار من تجارتها وصناعتها وزراعها ، وتركت شئون الحرب فى أيدى قادتها .

غير أن الأمور تبدلت منذ القرن الرابع عشر وتحولت شئون الحكم إلى أيد غير أيدى القادة العظام من ملوك الأسرة الأيوبية والسلاطين الأتراك الأوائل، الذين استولوا على الحكم بعد ملوك هذه الأسرة، فاشتد التنافس بين أمراء الجيش الأتراك على السلطان وانقسموا في بينهم إلى أحزاب وأخذوا يدبرون المكايد لعزل السلطان القائم ليحلوا محله زعيم الحزب الذي يعدهم بالجزاء الأوفى على المساعدة . وبقيت الأمة منصرفة

إلى أعمالها لتنجنى ثمار السلام الذى كان يرفرف عليها ، وزاد إهمالها لشئون الحكم فيها ومواجهة مشكلاتها .

وتبدلت الأحوال منذ أواسط القرن الرابع عشر تبدلا آخر عندما بدأت دولة السلاطين الترك بمصر والشام تفقد السبب الذى يسوغ بقاءها وهو الجهاد للدفاع عن الأمة أمام أعدائها . فقد بقيت الجيوش قائمة بل تزايد عددها وأخذ قادتها يتنازعون فيا بينهم بغير أن يكون هناك ما يدعو إلى وجود الجيوش المرتزقة الجرارة . وكان أمراؤها وقوادها ، بل كان أفرادها يعيشون عيشة بذخ وإسراف ولا يجدون ما يشغلهم من الهموم سوى المنافسات الضئيلة على الحكم وتدبير المكايد والمؤامرات في سبيل الوصول إليه . فتزایدت أعباء الضرائب شیئاً بعد شیء کی یتمکن کل سلطان جدید من الوفاء بما وعد به أنصاره من الجزاء ونشطت سوق الرقيق لجمع الشبان من الأقاليم غير العربية ليباعوا إلى الأمراء، حتى لقد كان الآباء في بلاد الشركس والتركستان وغيرها يبيعون أبناءهم ليكونوا جنوداً للأمراء على أمل أن ينهيأ لهم المجد إذا سنحت لهم الفرص في منازعات الأحراب. ونشطت كذلك سوق الإماء من الجوارى الرك والجركس والصقالبة فكانت تعرض فيها الحسان ليصبحن نساء للأمراء والقواد . فانتهى الأمر إلى أن أصبح حكم السلاطين الأتراك وأمرائهم وجنودهم المماليك حملا شديد الوطأة يكلفُ الأمة عرقها وكدحها على حين كانت هذه الجيوش لا تقوم بعمل في الدفاع ضد الأعداء. وكانت هناك دولة تركية أخرى ناشئة فى بلاد آسيا الصغرى عرفت فى التاريخ العربى باسم ( دولة الروم ) وهى التى نعوفها باسم الدولة العثمانية. وكان ابتداء أمرها كولاية صغيرة فى القرن الثالث عشر ، غير أنها استطاعت أن تمد سلطانها تدريجاً وأن تعبر بوغاز الدردنيل إلى شبه جزيرة البلقان وتنزع من إمبراطورية الروم الشرقية إقليا بعد إقليم حتى أصبحت دولة إسلامية قوية تنافس دولة السلاطين الأتراك فى مصر والشام .

وما زالت دولة البرك العمانيين تنمو وتوسع حدودها من قبل إمبراطورية الروم الشرقية حتى استطاع أحد ملوكها وهو محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية في أواسط القرن الحامس عشر (سنة ١٤٥٣ للميلاد) وقضى بذلك قضاء أخيراً على تلك الدولة الرومانية العتيقة التي كانت تناصب العرب العداء منذ القرن السابع للميلاد. فأصبح بذلك في بلاد الشرق الإسلامي دولتان متنافستان إحداهما دولة العمانيين الناشئة القوية وهي تسيطر على بلاد آسيا الصغرى والبلقان والأخرى دولة السلاطين الأتراك في مصر والشام وهي التي انتهى أمرها إلى ما رأيناه من الفرقة واختلاف الأهواء والمنازعات.

وتبعاً للسنة التاريخية التى سبقت الإشارة إليها كان لا بد أن تنتهى الفوضى الشاملة بين الأحزاب المتناحرة إلى قيام دولة شاملة تستطيع أن تعيد الأمن إلى نصابه وأن تقضى على المنافسات والمنازعات وتقوم هى بالسيطرة الكاملة على الحكم .

وكان قيام هذه الدولة الشاملة مقدوراً للدولة التركية العمانية كما هو منتظر، فنى مدة حكم السلطان سليم الأول زحفت الجيوش العمانية على الشام وصدمت جيوش الدولة المنهارة، ولم تلبث أن قضت عليها . فنذ سنة ١٩١٧ للميلاد بدأت الدولة العمانية تسيطر على حكم الأمة العربية . وامتد سلطانها إلى بلاد العرب والعراق وشهال أفريقيا فلم يبق خارجاً عن سلطانها من الوطن العربي إلا بلاد المغرب الأقصى .

وبقيت الأمة العربية تحت ظل هذه الدولة الشاملة مستمرة على ما أخلدت إليه من الدعة وإيثار العافية ولم تشارك في الحكم ولا في الدفاع عن نفسها وأصبحت رعية منكمشة في نفسها منصرفة إلى شئون معيشها . وبقيت الدولة العبانية محتفظة بقوبها وسيطرتها نحو قرنين من الزمان، ثم بدأ حكمها يتزعزع في أوربا على أثر مصادماتها المستمرة مع الشعوب التي تحكمها . فسارت على السنة التي تسير عليها الدول الشاملة دائماً فتعرضت إلى عوامل الصراع من جبهتين معاديتين إحداهما الشعوب المحكومة التي تسيطر عايها وثانيتهما جبهة الشعوب المجاورة التي تصادمها . وانتهي أمرها في القرن الثامن عشر إلى أن عاد إليها الاضطراب وتفككت عراها واختل أمرها وآلت أحوال الأمة العربية معها إلى الفوضي والاضطراب والشقاء، كأن ذلك كله عقوبة طبيعية خلود الأمة العربية إلى الدعة والأمن طوال القرون الثامن عشر والقرن الثامن عشر والقرن الثامن عشر .

أما فى بلاد المغرب العربى فإن الحوادث اتجهت إلى وجهة أخرى تختلف عما صار إليه الأمر فى بلاد المشرق العربى . فقد كانت جبهة الأندلس تشهد مأساة أمة لم يقدر لها البقاء . بدأ أمراء الأسبان يكرون عليها من أودية شال شبه الجزيرة ، بعد أن تمزقت وحدتها وتقسمت إلى إمارات صغيرة منذ أوائل القرن الحادى عشر ، وكان كل من الأمراء يطمع فى المجد ويدعى لنفسه السيادة ، ولم يتردد بعضهم فى محالفة أمراء الإسبان ليكونوا لهم عوناً على الأمراء العرب الآخرين ، وكان الطابع الذى يميز هذه الإمارات جميعاً هو المغالاة فى الرف والانغماس فى كل ما توفره الحضارة المتدمة من المباهج والزخارف .

ولم تكن حال المغرب العربى خيراً من حال الأندلس فى انقسامها والتنافس بين أمرائها منذ أواخر القرن العاشر للميلاد .

فكان لا بد للوطن العربي في المغرب من تحول جديد يقضى على هذه الفوضى إذا قدر لهذه الأمة البقاء ، وهذا ما حدث في بلاد المغرب إذ نشأت هناك حركة بعث جديدة على أيدى دولة المرابطين التي أنشأت مراكش واتخذتها عاصمة وأعادت الأمن والوحدة إلى بلاد المغرب ،ثم عبرت جيوشها إلى الأندلس فردت تيار الهجوم الإسباني في الوقت الذي كانت الجيوش الصليبية تغزو فيه بلاد المشرق العربي (أواخرالقرن الحادي عشر) فكانت دولة المرابطين بالنسبة إلى المغرب دولة شاملة أعادت إليها الأمن وحفظت حياتها إلى حين . ولكن هذه الدولة الجديدة لم تلبث أن

تأثرت بعدوى الفرقة والانغماس فى ترف الحضارة وزخارفها فنشأت حركة بعث أخرى فى جنوب بلاد المغرب قصدت إلى جمع كلمة المسلمين وتطهير حكمهم من عوامل الفرقة والانغماس فى مباهج الحضارة وترفها . وكانت نتيجة هذا البعث الجديد إنشاء دولة شاملة ثانية وهى دولة الموحدين التي استطاعت أن تنزع الحكم من دولة المرابطين وتحل محلها فى حكم بلاد المغرب والأندلس على السواء فى أواسط القرن الثانى عشر . وزاد سلطانها اتساعا نحو الشرق فشمل الجانب الأكبر من شهال أفريقيا ، حتى اتخذ ملكها عبد المؤمن لنفسه لقب أمير المؤمنين وكان فى الحقيقة جديراً بهذا اللقب بعد زوال الخلافة الأموية بالأندلس منذ انقرضت ذرية الحليفة العظيم عبد الرحمن الناصر فى أوائل القرن الحادى عشر للميلاد . واستمر حكم دولة الموحدين مزدهراً إلى أيام أمير المؤمنين يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن فى أواخر القرن الثانى عشر ، وكانت أيامه المنصور حفيد عبد المؤمن فى أواخر القرن الثانى عشر ، وكانت أيامه

غير أن حكم هذه الدولة العظيمة الشاملة لم يبق طويلا بعد موت ملوكها الأوائل الكبار فتقلص حكمها عن الأندلس وعاد أمراؤها إلى الانقسام والتنافس وارتدت عليهم موجة الهجوم من أمراء الإسبان. فنشأت في المغرب العربي دولة جديدة ثالثة وهي دولة بني مرين التي كان المؤرخ العربي الكبير أبن خلدون من وزرائها ، وقد امتد حكمها مدة طويلة إلى أوائل القرن السادس عشر ( ١٩٧٤ للميلاد) وكان لها أثر كبير في

تزخر بطائفة من نوابغ العلماء العرب مثل ابن رشد وابن طفيل .

بلاد المغرب العربي ولكنها لم تستطع أن تكون دولة شاملة وعجزت عن مد يد المساعدة إلى بقية الأندلس العربية ، كما لم تستطع أن تحتفظ بسلطان الموحدين السابق على شهال أفريقيا، فانفصات تونس عنها وتولى حكمها أسرة بنى حفص التى حكمت بين ١٢٧٨ و ١٥٣٤.

واستطاع الأمراء الإسبان أن يوالوا هجماتهم العنيفة على أمراء العرب في الأندلس منذ أوائل القرن الثالث عشر حتى لم يبق مستقلا من الإمارات المتنافسة إلا غرناطة وما حولها فبقيت في حياة مهددة لمدة قرنين ونصف قرن ثم لفظت آخر أنفاسها في سنة ١٤٩٢ للميلاد عندما اجتمع على حربها الملك فردناند والملكة إيزابلا وهما حاكما أكبر الإمارات الإسبانية (أراجون وقشتالة).

من هذا العرض الموجزيتين أن الأمة العربية في الشرق والأندلس وشهال أفريقيا على السواء تعرضت لمصائر متشابهة منذ أواخر القرن الثالث عشر فكانت تشعر بالسلام في ظل الدول الشاملة ما دامت تلك الدول قوية وقادرة عن الدفاع عنها . وكما أن الشعوب العربية في بلاد المشرق أخلدت إلى الدعة وآثرت العافية في ظل الدول الكبرى التي تحميها فإن الشعوب في الأندلس وشهال أفريقيا كذلك أخلدت إلى الدعة في ظل الدول الشاملة التي أظلتها بحمايتها وكانت نتيجة إخلادها إلى الدعة في الحالين واحدة فإنها فقدت الاهمام بشتون الحكم والدفاع ، وانصرفت إلى ميادين العمل من أجل معيشتها . وقد عجلت نتيجة هذه الدعة إلى شعب الأندلس العربي فإنه معيشتها . وقد عجلت نتيجة هذه الدعة إلى شعب الأندلس العربي فإنه

تعرض لهجمات أعداثه عندما تقلصت عنه حماية الدول الكبرى التي كانت تدافع عنه فلم يستطع الثبات أمام هجمات الأعداء وكان تفرق الأمراء العرب وتنافسهم مما ساعد على الإسراع بالنهاية المحتومة فقضى على الأندلس العربية ولم يبق منها إلا ذكر عاطر من آثارها العظمي في العلوم والفنون وسائر النشاط الحضارى الذي كان لها الفضل فيه في مدة حياتها . أما الأقاليم العربية في شمال أفريقيا فقد كان حظها مثل حظ المشرق العربى منذ أظلمها الدول الشاملة بحمايتها وبقيت منذ أواخر القرن الثالث عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر راكدة النشاط، وانعزل أهلها عن الحكم وعن الدفاع عن أرضهم وقصروا اهمامهم على شئون معيشهم حتى أصبحت بعد هذا الأمد الطويل من الإخلاد إلى الأمن لا تزيد على حطام من الأمة العربية التي بنت مجدها خلال القرون الثلاثة الأولى من حياتها . غير أن شعب المغرب الأقصى كتب لنفسه سيرة أخرى ، فإن الدول التي قامت فيه كانت عربية، وكان شعبها هو الذي يدافع عن نفسه بنفسه بلكانت الدول الشاملة التي تعاقبت على الحكم فيه كانت تشمل بحمايتها الأقاليم المجاورة لها كما فعل المرابطون والموحدون حين كونوا دولتهم الشاملتين، وقامتا بحماية الأندلس وشهال أفريقيا لمدة قرنين، وكما فعلت دولة بني مرين التي أظلت بلاد المغرب وجانباً كبيراً من شهال أفريقيا لمدة قرنين ونصف . فبلاد المغرب العربي تختلف عن سائر الأوطان العربية في أنها استطاعت أن تحتفظ باستقلالها وأن تواجه الأخطار التي هددتها بنفسها معتمدة على أبتاء شعبها الذين لم يتخلوا عن حكم أنفسهم ولا عن الدفاع عن وطنهم ، واستطاعت أن تبتى أعلامها مرفوعة إلى أواثل القرن العشرين لأنها لم تخلد إلى الدعة ولم تدع الدفاع عنها للجنود المرتزقة الأجانب أو تعتمد على حماية الدول الشاملة لها كما في سائر البلاد العربية .

أما شعوب أوربا في مدة هذه القرون الخمسة التي أخلد فيها أكثر الشعوب العربية إلى الدعة فإنها كانت تبني مدنيتها الحديثة بعد أن خرجت من عهد ركودها في القرون الوسطى ، فقد هزتها الحروب الصليبية هزة عنيفة وزاد اتصالها بالعرب في مدة القرنين اللذين توالت فيهما موجات الحروب الصليبية على بلاد الشرق، واطلع أبناؤها على مظاهر الحضارة العربية التي لم يكن لهم عهد بمثلها، واستطاع الأوربيون الذين أقاموا في فلسطين والشام نحو قرنين من الزمان أن يتعلموا اللغة العربية ويطلعوا على ما فيها من كنوز الآداب والعلوم ؛ فكانوا بمثابة الروَّاد في حركة بعث جديد للفكر الأوربى وبدأت بفضلهم أول أشعة النور تنفذ إلى أقطار أورباً . وإلى جانب هذا العامل القوى فى إيقاظ شعوب أوربا كان كثير من أبناء الشعوب الأوربية يتصلون بالعرب فى إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا حيث ازدهرت العلوم والآداب والفنون العربية فصاروا تلاميذ للحضارة العربية وساعدوا على بعث شعاع قوى آخر من النور في الظلام الذي كان مخما على شعوب أوربا . وبدأت الحركة تدب في تلك الشعوب منذ أواخر القرن الثالث عشر في الوقت الذي بدأت فيه الأمة العربية تشعر (11)

بالأمن وتخلد إلى الدعة كما بينا من قبل ، فكأن الأمة العربية وشعوب أوربا كانا فى كفتى ميزان ترجع إحداهما حين تخف الأخرى .

وتزايدت حركة شعوب أوربا على مر السنين وبدأت تنهض وتستفيد بما تهيأ لها الوصول إليه من آثار الحضارة العربية عن طريق الترجمة إلى المنعقبة التي كانت عند ذلك لغة مشركة بين طلاب العلم في شعوب أوربا الغربية جميعاً. ومنذ ذلك الحين بدأت هذه الشعوب تضع الأسس الأولى لحضارتها الحديثة التي أصبحت البوم هي التي تسود العالم. وكان من أوجه نشاطها العدة انطلاقها في البحث عن مجاهيل الأرض، وأول من بدأ ذلك الانطلاق هما شعبا البرتغال وإسبانيا وهما اللذان زهاهما الانتصار على العرب والقضاء على بقايا دولة الأندلس. فاتجهت أساطيل البرتغال ترتاد سواحل أفريقيا الغربية واتجهت سفن إسبانيا إلى الغرب بغية الوصول إلى الهند باختراق بحر الظلمات (الحيط الأطلنطي).

ولا حاجة بنا إلى تتبع تاريخ شعوب أوربا وبيان اتجاهاتها فى مهضاتها الجديدة وحسبنا أن نشير هنا إلى حقيقة هامة بالنسبة إلى تاريخ الأمة العربية وذلك أن انطلاق شعوب أوربا وجهها بعيدا عن الوطن العربي فيا عدا محاولات قليلة محدودة قام بها بعض دول أوربا الغربية لغزو شواطئ المغرب العربي وشواطئ شهال أفريقيا العربي .

من أجل هذا لم تتعرض البلاد العربية فى مجموعها لغزو أجنبى خطير من قبل دول أوربا طوال القرون الخمسة التي أسلفنا الحديث عنها وشغلت دول أوربا في أثناء هذه القرون بتوسيع سلطانها في أركان الأرض البعيدة ، فمنذ أول القرن السادس عشر بدأت حركة الاستعمار التي كانت أخطر حركة في حياة الإنسانية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، وكان لها أكبر الآثار في حياتنا الحاضرة ، فإن المشكلات العظمى التي تهدد العالم اليوم ليست سوى الحصاد الوبيل الذي يجنيه العالم اليوم من بذور السيطرة التي اندفعت إليها دول أوربا في بدء بهضها الحديثة .

## الدور الخامس من أدوار حياة الأمة العربية نكبة الاستعمار

تمكنت دول أوربا الغربية من الانسياح فى الأرض منذ أواحر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر حين انطلقت تبحث عن مجاهيل الأرض بغية الوصول إلى الهند والجزائر الشرقية . وكان غرضها المباشر تحويل طريق التجارة مع بلاد الشرق عن المرور بأرض الدولة العربية فى مصر والشام . واستطاعت البرتغال المرور حول أفريقيا حتى وصلت إلى سواحل الهند فى أواخر القرن الخامس عشر ، كما استطاعت أسبانيا بفضل خريستوف كولمس أن تقطع المحيط الأطلنطى غرباً حتى وصلت إلى أرض جديدة ظنت فى أول الأمر أنها أرض الهند ثم تبين لها فها بعد أنها قارة عظمى وهى التى عرفت فها بعد باسم أمريكا .

وانفردت البرتغال بسواحل أفريقيا والهند فأخدت تبسط عليها سلطانها ثم توغلت في أرضها وأخدت تخضع شعوبها لسيطرتها وتستغل خيراتها لنفسها كما انفردت أسبانيا بأرض القارة الجديدة تخضع شعوبها وتستغل خيراتها.

وكانت كل منهما تلجأ في إخضاع تلك الشعوب إلى وسائل القوة أحياناً باستخدام أسلحتها الجديدة التي لا عهد لتلك الشعوب بها، كما

كانت تلجأ إلى وسائل الحداع والتفريق بين سكان البلاد . وبدأت الدول الغربية الأوربية الأخرى في منافسة البرتغال وأسبانيا على اقتسام غنامم هذه الأقالم الفسيحة التي كانت الأساطير الشائعة عند ذلك تبالغ في وصف كنوزها وثرواتها الطبيعية وأعاجيبها، وثارت بينها حروب دموية أدت إلى اشتراك عدد من تلك الدول في السيطرة على بلاد أفريقيا وآسيا ، وكانت نتيجة تلك الحروب تقسم جانب من هذه الأقالم بين عدة دول أوربية أهمها هولندة وفرنسا وإنجلترا، فأصبحت هذه الدول الثلاث مضافة إلى البرتغال وأسبانيا تسيطر فيما بينها على مساحات شاسعة من الأرض وعدد لا يكاد يقع تحت حصر من شعوب ، بعضها بدائي في أفريقيا والأقالم الجديدة التي استكشفت حديثاً وهي أمريكا وأستراليا والبعض الآخر من الشعوب ذوات المدنية القديمة كالهند وجزائر الهند الشرقيةوالصين. ومن ذلك الحين نشأ في العالم نظام جديد سمى بنظام ( الحلول ) لأن الدول المسيطرة كانت تبعث من أبناء شعوبها مجموعات تقيم في الأقالم التي ملكتها كي يحلوا فيها لاستغلال خيراتها وذلك النظام هو الذي أطلق عليه في اللغة العربية اسم نظام الاستعمار .

وهذه التسمية العربية لا تؤدى المعنى الحقيقى لنظام (الحلول) الأوربى فالاستعمار يحمل معنى التعمير وهو أبعد شيء عن ذلك المعنى ، ولهذا فنحن نطلق عليه لفظاً آخر هو أقرب إلى معناه الحقيقى وهو و فظام الاستغلال ».

وقد أدى هذا النظام إلى تغيير جوهرى في توزيع سكان العالم، فإن شعوب أوربا التي حلت في بعض الأقاليم قضت قضاء تاماً أو يكاد يكون تاماً على الشعوب الأصلية التي كانت تقم فيها، وأصبح جمهور أهلها من نسل أبناء الشعوب المستغلة . ومن أمثلة ذلك أرض أستراليا ونيوزيلندة وقارتي أمريكا (الشهالية والجنوبية) . ولسنا نجد في تاريخ العالم مثالا لهذا النظام الاستغلالي فهو أقسى وأشنع من نظام السيطرة الذي سبقت إليه دولتا الفرس والروم وقد سبق أن وصفنا قسوة ذلك النظام، كما أنه يخالف كل المخالفة لنظام الإمبراطوريات القديمة كإمبراطوريات الإسكندر المقدوني ومصر القديمة وبابل وآشور والصين والهند وغيرها ، فإن تلك الإمبراطوريات الأولى كانت تضم الشعوب إلى حكمها وتدمجهم في نفسها وتعاملهم كما تعامل شعوبها . وكانت الشعوب المقهورة تحت نظام الاستغلال تزيد في العدد أضعافاً على عدد السكان في الدول التي تستغلها، فكانت هولنده مثلا تسيطر على عشرات الملايين في جزائر الهند الشرقية ( إندونيسيا الحالية) مع أن سكان هولندة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة من الملايين، ولهذا كانت الدول المستغلة تتحاشي بقدر استطاعتها أن تتفتح أعين أبناء الشعوب المقهورة فكانت تحجب أشعة العلم أن تنفذ إليهم ، وكانت تلجأ إلى تقسم أبنائها إلىأحزاب متنافرة وتقرب منهم من تطمئن إلى ولائه لها رعاية لمصلحته الحاصة ، وتلتى إليهم بقطعة من الغنائم التي تستولى عليها من عرق تلك الشعوب ودمائها. فكان هؤلاء

أشد ويلا على شعوبهم من أبناء الدول المستغلة نفسها .

ولا نستطيع فى هذه الصفحات القليلة أن نفصل فى وصف الويلات التى أنزلها نظام الاستغلال بشعوب الأرض، فكان أبناء أفريقيا وبناتها يصادون كما تصاد الوحوش ويعرضون فى أسواق الرقيق كما تعرض السلع كى يعملوا وهم أرقاء فى مزارع السادة المستغلين فى الأقاليم التى يسيطرون عليها، وما زال أبناء هؤلاء الأرقاء يقاسون الأهوال فى بعض بلاد أمريكا على رغم نيلهم الحرية فى العصور الحديثة.

وهكذا أخذت دول أوربا تبنى ثروتها ومجدها وتنمى حضارتها بما سلبته من مستغلاتها .

غير أن هذا النظام وإن عاد بالأرباح الوفيرة على الدول المستغلة ، ومكنها من زيادة ثرواتها زيادة كبيرة ومن رفع مستوى معيشة أهلها ، وبناء صناعاتها وفتح أسواق البلاد المقهورة لتلك المصنوعات ، كما مكنها من الحصول على أرباح طائلة من تجاربها وصناعتها ، لم يدخل الطمأنينة إلى قلوبها بل عاد عليها من ناحية أخرى بنتائج وضيمة. فإن التنافس الشديد الذى اشتعل بينها أدى بها إلى مصادمات عنيفة على مر القرون فتصادمت معاً في حروب دموية لا محل هنا لذكرها ، ولكن الذى يهمنا من هذه المنافسات والمصادمات أنها أدت بهذه الدول المستغلة بعد مرور ثلاثة قرون من بدء سيطربها على شعوب أفريقيا وآسيا أن تعود فتتنافس في أطماعها للسيطرة على الوطن العربي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل

القرن التاسع عشر ، فإنها فطنت إلى أن الوطن العربي يحتل موقعاً جغرافياً ممتازاً يتوسط بلاد العالم بين الشرق والغرب وبين الشهال والجنوب فن يسيطر عليه يضمن لنفسه الغلبة على منافسيه . وبدأت دول أوربا توجه أنظارها نحو هذا الوطن منذ القرن الثامن عشر فبعثت إليه عيونها تتجسس على أحواله لأنها كانت تقدم رجلا وتؤخر أخرى في الإقدام على غرة إذ كانت لم تنس بعد تجاربها الماضية في حروبها الصليبية مع العرب .

لها طاقة على مواجهة الأعداء إذا هبطوا على وطنها ، بدأت الدول الأوربية تضع خططها للهجوم، وكانت إنجلترة وفرنسا عند ذلك أكبر الدول الاستغلالية المتنافسة. وقد برهنت الحوادث على أن تقارير هؤلاء الجواسيس كانت صادقة من حيث عجز الدولة العثمانية عن صد الأعداء ، ولكنها قد برهنت أيضاً على كذب ظنوبهم من ناحية قدرة الأمة العربية على المقاومة كما سيأتي ذكره ، فإن سر الحياة الكامن في هذه الأمة كان أخيى من أن يظهر لهم وهم أجانب عن الروح العربي الصميم .

وبدأت فرنسا تبجربها في مصر والشام على يد نابليون بونابرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، ثم أعقب هذه التجربة الأولى تجارب أخرى قام بها ملوك فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر في تونس والجزائر . وجاءت إنجلترة لغزو مصر مرة بعد مرة خلال القرن التاسع عشر — مرة في أوائله ومرة أخرى في أواخره ، ثم حاولت دول أخرى أن تقتطع لنفسها نصيباً من الغنائم فهبت إيطاليا في أوائل القرن العشرين وهبطت على ليبيا . وكان من أعجب الظواهر وأبشعها أن دول أوربا المتنافسة على استغلال الشعوب كانت تعقد فيها بينها اتفاقات تتعهد فيها (بشرفها) أن تقسم الوطن العربي وأن تحترم كل منها الأخرى فيا تقتطعه من أقطار هذا الوطن . وهكذا ظهرت العلاقات الدولية الأوربية في مظهر خال من كل مبادئ الأخلاق والإنسانية .

وكانت هذه الدول كلما هاجمت قطعة من الوطن العربي تصدع

هيكل الحكم العيانى فيها فجأة وترك أبناء الأمة العربية وجهاً لوجه أمام القوى الجبارة التى تسوقها إليهم دول الاستغلال ، فهكذا كانت الحال عندما غزا مصر والشام ، وهكذا كانت عندما غزت فرنسا شال أفريقيا أو عندما غزت إيطاليا ليبيا وإنجلترا مصر .

وهكذا استطاعت دول الاستغلال بصدماتها المتوالية على الوطن العربى أن تسيطر عليه بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الأمة ، فقد كانت دورة التاريخ قد بلغت مداها وكان لابد لها أن تنهى إلى الدور الخامس الذي تتمزق فيه الأمة بين أعدائها ويصبح مصيرها معلقاً على مقدار ما فيها من الحيوية الكامنة ، فإما أن تفي ويصير ماضيها العظيم صفحة مطوية من صفحات التاريخ ، وإما أن تهض من رقدتها الطويلة مترنحة وتستأنف الجهاد مرة أخرى كي تبدأ دورة جديدة من دورات الحياة .

وقد دلت الحوادث على أن الصدمات الشديدة التي أصابت هذه الأمة فى ذلك الموقف الرهيب كانت نعمة خفية عليها برغم ما كبدتها من الحسائر وما أصابها فيها من الجراح العميقة المؤلة . لقد وجدت الأمة العربية أنه لا مفر لها من الدخول فى معركة طويلة لاستعادة حريتها . وكانت تشعر فى أعماقها أن هذه الحرية أنفس من الدماء التي تراق فى سبيل استعادتها . وتردد ميزان القضاء بين حياة الأمة وموتها زمناً طويلا ولكنها كانت تنطوى على حيوية تكمن فى أعماقها وعلى ثقة بنفسها وتمسك ولكنها كانت تنطوى على حيوية تكمن فى أعماقها وعلى ثقة بنفسها وتمسك

بكرامها ، وعلى عقيدة راسخة فى رسالها الأصيلة التى جعلها تؤمن إيماناً لا يتزعزع فى أن الحياة لا تستحق أن تسمى حياة إذا هى خلت من الحرية . فكانت هذه القوى الهائلة التى تكمن فى طبيعة الأمة العربية أقوى من قوة الصدمات الشديدة التى أصابها .

فلنلق نظرة على هذا الجهاد المرير فى سبيل الحياة كى نطلع على للحة من صراع أمة نبيلة لم تنس أنها أمة نبيلة جديرة بالحياة .

### فجر الحياة الجديدة للأمة العربية

#### ١ ـ يقظة مصر

#### الحملة الفرنسية وما بعدها

لم يعلم (بونابرت) وهو يواجه جيوش (مراد بك) ويخاطب جنوده ليثير كبرياءهم بأنهم سينتصرون فى الموقعة المقبلة على مرأى من أربعين ليثير كبرياءهم بأنهم سينتصرون فى الموقعة المقبلة على مرأى من أربعين تحفى ابتسامة ساخرة من غرور ذلك القائد الكبير ، الذى لم يعلم عند ذلك أنه سيصبح سجيناً بعد خسة عشر عاماً فى جزيرة (سنت هلينا) المنعزلة وسط المحيط الأطلنطى ، وأن الانتصار الذى أحرزه على فرسان الأمير المملوكي مراد بك كان فى الحقيقة طليعة النهضة للأمة التى رآها ضعيفة لا حول لها ولا قوة أمامه . لم يخطر لنابليون أن لهذه الأمة التى رآها ضعيفة لا حول لها ولا قوة أمامه . لم يخطر لنابليون أن لهذه الأمة شأناً فى الصراع بينه وبين الحكام المزيفين الذين هربوا أمامه فى موقعة الأهرام ... أو موقعة بأحوال البشر تجعلنا نتصورها تعجب من غرور القائد المنتصر الذى بأحوال البشر تجعلنا نتصورها تعجب من غرور القائد المنتصر الذى حسبها تنظر بالإعجاب إلى انتصاره الباهر . فلنا نحن أن نتمثل هذه القرون وهى تناديه بصوتها الصامت : وإن الأمة العربية لن تموت مهما القرون وهى تناديه بصوتها الصامت : وإن الأمة العربية لن تموت مهما

بلغت من القوة أيها الجبار الصغير». وهرب مراد من المعركة وتشتت جيشه وذهب أمراؤه يبحثون عن ذخائرهم التي جمعوها من عرق الأمة ودمائها ليهر بوا ناجين بها .

وكان شريكه فى الحكم إبراهيم بك مرابطاً على ضفة النيل الشرقية يرقب المعركة من بعيد بجيش آخر من مماليكه ، وكان واجبه يقضى عليه أن يبادر إلى استثناف المعركة فى شرق النيل بعد أن هزم شريكه فى غربه ، ولكنه ما كاد يرى هزيمة صاحبه حتى بادر بالفرار ، ووقفت جموع الشعب فى القاهرة مذهولة من المنظر الرهيب وعمها بعد ذهولها ما يشبه اليأس والاستسلام . كانت لا تستطيع أن تهرب من وطنها ، وإلى أين تهرب ؟ وهى لا تقوى على الوقوف فى وجه الجيش القاهر الذى شتت جموع الطاغية المتكبر (مراد) . فلم يبق لها إلا أن تحن وتنتظر وهر, تتساءل عن مصرها .

وحاول (بونابرت) أن يستميل ذلك الشعب المهزوم لأنه كان يعلم أنه هو الحقيقة الباقية وأنه إذا هب فإنه سيعيد سيرة النضال القديم الذي أنسته إياه القرون الحمسة الماضية حين أخلد إلى حماية حكامه وانخدع عن نفسه واطمأن إلى أمن مزيف وبيل العواقب. ولكن الشعب أبى أن ينخدع باسمالة ذلك القائد المنتصر، ولم يلبث بعد الذهول والدهشة من الصدمة الأولى أن أفاق إلى موقفه وبدأ يتحرك للموض.

ومضى نابوليون في حربه منتصراً مزهواً بقوته وبعث بكبار قواده إلى

أطراف مصر العليا ليبسط سلطانه عليها وإلى حدود مصر الشرقية ليتتبع جنود إبراهيم وعسكر الدولة العيانية وهي تفر أمامه في غير خعجل ، ثم ذهب بنفسه ليفتح بلاد الشام كي يطمئن إلى نتائج انتصاره بمصر ويجعل من الشام معقلا أمامياً يحمى دولته التي كان يطمع في إقامتها في الشرق.

وبهض الشعب العربى فى الشام يدافع عن نفسه فى بسالة عند (عكا) وأدرك القائد الفرنسى المظفر لأول مرة فى حياته أنه عاجز أمام قوة جبارة . ولا نستطيع أن نغفل فى هذا المقام فضل أحد الأمراء وهو أحمد الجزار الذى ميز نفسه عن سائر أقرانه واندمج مع رعيته فى الدفاع المجيد عن حكا .

وعاد بونابرت إلى مصر كسيراً مخدولا وهو يشعر بأن حلمه الكبير قد تبدد مثل خيال، وأن الدولة التي كان يملم بإقامتها في الشرق كانت مراباً في الصحراء، ولم يلبث في مصر إلا قليلا ثم تسلل عائداً إلى فرنسا تاركاً وراءه جيشاً حاقداً يفرغ حقده في فكاهات يتندر بها ويلقب القائد الذي تخلى عنه وهرب منه بلقب محرف عن اسمه وهو ( بونا تراب ) ومعناه بلغتهم الفرنسية ( الفخ الجميل ) .

وتحرك الشعب ناهضاً ليبدأ جهاده، وكان جهاداً نبيلا زاده روعة أنه كان جهاد شعب أعزل يتصدى لجيوش مدربة تملك من العدة ما لا عهد له به، وتسير على نظام حربى لم تر مثله من قبل . غير أن المخموع العزلاء الماثجة التي لا علم لها بفنون الحرب كانت تندفع بقوة

نابعة من السر الحنى الكامن في أعماقها . فلم توهبها نيران المدافع التي كان العدو يصبها على أحياء القاهرة ، ولم تخضعها في أعماق الريف والصعيد طوابير الجنود الزاحفة عليها تحت علمها ذي الألوان الثلاثة . وبقيت جموع الشعب في ثورة بعد ثورة ، وتجردت للجهاد في الريف عصابة بعد عصابة . وسفكت دماء كثيرة من أبناء الشعب الأعزل واكن تلك الدماء كانت تزيد الثورات اندلاعاً . وبالغ جنود فرنسا فى اندفاعهم الأخرق فدخلوا بجيوشهم في الأزهر وصبوا نيران قذائفهم على حي بولاق فأشعلوه في حراثق مروعة ، ولكن الثورة لم تخمد بل زادت في القلوب اشتعالاً . وقتل القائد كليبر وهو أشجع قواد الجيش الفرنسي وأقساهم قلباً، وانتقم الفرنسيون من قاتله (سلمان الحلمي ) وكان انتقامهم وحشيًّا شنيعاً، ولكن ثورة الشعب زادت مع هذه القسوة اشتعالاً . وانتهى أمر هذه الحملة الغادرة إلى فشل لا يقل في فداحته عن غرورها وشدة قسوتها . وعاد شعب مصر يتلفت حوله متسائلا ماذا يكون مصيره . ولو شئنا أن ننطق الصورة التي صورها نابليون وهو واقف حيال الأهرام عند موقعته الأولى، لقلنا إن القرون الأربعين عادت تطل من قمة الأهرام ناظرة إلى انسحاب جيش فرنسا من مصر وهي تقول كما قال فكتور هوجو شاعر فرنسا وهو يتحدث عن مصير نابوليون الأخير « إن المستقبل في يد الله » .

وبدأ الشعب العربي في مصر يواجه سادته القدامي مرة أخرى حين عادوا يريدون استرجاع سيطرتهم عليه بعد خروج جيوش فرنسا من البلاد . عادت جيوش العثمانيين لتحكم البلاد بعد أن ظهر عجزها المحجل في مقاومة جيوش فرنسا ، وعاد أمراء المماليك ليستعيدوا عسفهم بالشعب بعد أن تبينت حقيقتهم وعجزهم وغرورهم وأنانيتهم وحرصهم على الحياة ، وبعد أن تجلى للشعب أنهم لا يريدون من الحكم إلا أبهته وزخرفه وترفه مع أنهم لا يؤدون له ما ينبغي على الحكام أن يؤدوه إلى الشعب من الخدمة والدفاع الباسل . ورفض الشعب أن يمكن هؤلاء أو هؤلاء من التحكم فيه مرة أخرى ، والتف حول الزعيم الذي أظهرته الحوادث الدامية في السنوات التي أعقبت خروج الفرنسيين من مصر وهو السيد عمر مكرم ، ودخل فى معركة باسلة ضد الحاكم التركى ( أحمد خورشيد) الذي كان يحاول إعادة قبضة العيانيين على الحكم ، ودارت المعركة حول قلعة صلاح الدين التي تحصن الحاكم العثماني فيها ، واستطاع بعد حصار طويل أن يقهر ذلك الباشا المتكبر ألعنيد وأن ينزله من القلُّعة أسيراً ويعيده إلى بلاده مطروداً مع جيشه المخذول ، يحيط به حرس من أبناء شعب مصر من الأبطال الذين كانوا يحاصرون القلعة، وفي طليعتهم حجاج الخضري وأبو شمعة الجزار. غير أن هذا الشعب المجاهد لم يقدر له أن يجني ثمار انتصاره، فإنه لم يفطن إلى حقيقة نفسه ولم يدرك أن العلة الأولى في شقائه وحلول الكوارث به هي انصرافه عن حكم نفسه والخلود إلى الطمأنينة فى ظل حاكم أجنبي منالأتراك تعود الشدب على مر القرون أن يدع له مقاليد حكمه . ولو فطن إلى هذه الحقيقة لبادر إلى اختيار زعيمه الطبيعى السيد عمر مكرم ليكون حاكمه الجديد عقب ذلك الانتصار ، ولكن الزعيم نفسه كان مثل الشعب الذى تولى قيادته فى حصار القلعة فلم يدرك هذه الحقيقة ولم يبادر إلى تولى الحكم كما بادر إلى زعامة الثورة . ويمكن الاغتذار عنه فى ذلك بأن الظروف المحيطة به وبقومه كانت لا تمكنه من تحمل عبء الحكم فى ذلك الوقت . كانت الآقاق عند ذلك مزدحمة بسحب قاتمة ذات بروق ورعود .

فالماليك الذين شردهم الفرنسيون كانوا هناك يتربصون للعودة إلى الحكم، وكان لا مفر لأهل مصر من مصادمتهم وقتالهم إذا شاءوا منعهم من هذه العودة ، وكان هناك بقية كبيرة من جنود الجيش المثمانى تنتظر أمر السلطان بتعيين خليفة للباشا المطرود ، فإذا تولى زعيم الشعب حكم البلاد كان لابد له من قوة جيش تمكنه من طرد هذه البقية الكبيرة من الجنود المرتزقة ، والقضاء على بقية فرسان المماليك . فلم ير الشعب وزعيمه سبيلا إلى الحروج من هذا الموقف الحطير إلا باختيار قائد تركى يتوسمون فيه الصلاح والحير والبر ليواجه معهم الأخطار الكثيرة المحيطة بهم ، فوقع اختيارهم على محمد على قائد الفرقة الألبانية في الجيش التركى ليكون شريكاً لزعيمهم أو نصيراً له على مواجهة الأخطار . فنادى به الشعب ربنا الولاية في حفل شعى عظم .

غير أن محمد على لم يلبث أن شعر بمقدرته على الغدر فتنكر للشعب (١٥) ولزعيمه بعد سنوات قليلة من تولى الحكم ، ونهى السيد عمر مكرم عن القاهرة ليقيم سجيناً في دمياط ، وانفرد بتصريف الأمور وعزل الشعب عن مشاركته في تدبير شئون البلاد . وعاد الشعب إلى عزلته يشعر بحيبة أمل شديدة . وكانت هذه الحيبة سبباً في عرقلة النهضة القومية وتأجيل جهاد الحرية لنحو ثلاثة أرباع قرن .

وأسس محمد على ملكاً لأسرته وسخر قوة الشعب وموارده فى بناء عده، واستبد بأمور البلاد جميعاً وغرته الأمانى فحاول أن يبسط سلطانه على الدولة التركية كلها . ولكن قوى الدول الغربية اجتمعت ضده عند ذلك وكبحت من مطامعه وأرغمته فى آخر مدة حكمه على الانكماش فى حدود مصر التى كانت تشمل أقاليم الجنوب التى صارت اليوم جمهورية السودان الشقيق .

وتوالت على الحكم بعد محمد على أجيال من أبنائه وحفدته كان كل منهم يشبه أباه فى الاستبداد والأنانية وإن كان يقصر كل التقصير عنه فى قوة شخصيته وسعة أفقه . فأساءوا التصرف فى مصالح البلاد وكان من أكبرآ ثامهم تسلم (سعيد بن محمد على) مشروع قناة السويس إلى شركة أوربية كانت طليعة لسيطرة الدول الأجنبية على شئون مصر . وجاء بعده أومية على شئون مصر . وجاء بعده وغيد محمد على فجر على البلاد كثيراً من المشكلات بإسرافه وغروره . ثم جاء بعده توفيق بن إسماعيل فعجى على البلاد أكبر جناية يرتكبها حاكم ضد البلاد التي يحكمها إذ مكن الإنجليز من احتلالها .

وكان طغيان محمد على وسوء تصرف سعيد وتفريطه فى مصالح شعب مصر وإسراف إسماعيل وغروره، مما جعل الشعب يتحرك مرة أخرى ليستأنف الجهاد الذى كبته محمد على واستغله لمصلحة نفسه وأسرته، وبدأت حركة شعبية قوية فى زمن إسماعيل وزادها شدة أن دول الغرب بدأت تتدخل فى شئون الحكم فى البلاد . فما انتهى حكم إسماعيل حتى الدلعت ثورة الشعب وتصدى لزعامها أحمد عرابى، وكان شعارها الجديد يمثل الحقيقة التى أخذت تتجلى واضحة لشعب مصرمع توالى النكبات وخيبة الآمال ، فقد كان شعارها أن حكم مصر لن يكون لغير أهلها من أبناء الأمة العربية . فالحركة العرابية هى استثناف جهاد الحرية بعد أن مضى على عصر السيد عمر مكرم نحو ثلاثة أرباع القرن .

غير أن هذه الثورة لم يقدر لها النجاح أيضاً لأن الحاكم المتهالك توفيق بن إسماعيل لجأ إلى الدول الأجنبية لحماية شخصه والمحافظة على ملكه .

فانتهت ثورة الشعب مرة أخرى إلى نكبة جديدة وهى نكبة الاحتلال البريطانى في سنة ١٨٨٢ وكانت هذه النكبة سبباً في عرقلة سير النهضة القومية لمدة سبعين عاماً أخرى .

#### ٢ ـ يقظة شعب المغرب العربي

تعاقب على حكم بلاد المغرب منذ القرن الثالث عشر بعد دولتي المرابطين والموحدين دولة بني مرين التي استمر ملكها أكثر من ثلاثة قرون، ثم دولة السعديين التي وليت الحكم من عام ١٥٢٤ إلى عام ١٦٦٨٠. ثمدولة العلويين الي ما نزال إلى الآن تتولى الملك في المغرب منذ عام١٦٦٨ . وكان لهذه الدول الثلاث المغربية العربية الأصيلة أعظم فضل في الدفاع عن الوطن العربي في المغرب أمام المحاولات المتوالية التي أرادت دول الاستغلال الأوربية أن تخضعه لسيطرتها . فقاوم بنو مرين غزوات البرتغال وقاوم العلويون هجوم الإنجليز والفرنسيين . فلم تتمكن الدول الأجنبية من التدخل في شئون دولة المغرب على توالى القرون برغم ما بذلته تلك الدول في سبيل ذلك من الجهود الشديدة . وانتهى القرن التاسع عشر إلى نهايته، وما تزال دولة العلويين مستقلة ترفع علمها العربي على ربوع بلاد المغرب العربي الفسيحة، بل إمها استطاعت في مدة هذه القرون أن تمد سلطانها فى ظل السلام على كثير من الأقاليم التى حولها من ناحية الجنوب، وإليها يرجع الفضل في انتشار الإسلام في الصحراء الكبرى وفي سياسب السودان .

غير أن الدول الأوربية استطاعت في محاولاتها المتوالية أن توقع

بها بعض الجواح فاقتطعت منها بعض قطع على سواحل البحر على أمل مواصلة الزحف منها إلى داخل البلاد . ولكنه أمل لم يتحقق لها على توالى السنين .

فعندما غزا البرتغاليون أرض المغرب فى أواخر القرن السادس عشر ونزلوا فى طنجة، واجههم الملك السعدى عبد الملك وردهم على الأعقاب مهزمين، وأعاد الإنجليز الكرة على بلاد المغرب بعد اندحار البرتغال ولم يتمكنوا برغم محاولاتهم الكثيرة إلا من اقتطاع (طنجة) والسيطرة عليها لمدة قصيرة.

وتقربت الولايات المتحدة إلى دولة المغرب منذ استقلالها فى القرن الثامن عشر، وعقد واشنجتن الكبير أول رؤسائها محالفة مع سلطان المغرب العظيم محمد بن عبد الله العلوى شاكراً له مساعدات المغرب لدولته الناشئة فى الضفة الأخرى من المحيط الأطلنطى .

وكانت فرنسا أشد دول الغرب فى توالى محاولاتها للسيطرة على بلاد المغرب وأتيحت لها فرصة سانحة فى أواخر القرن التاسع عشر عنداما ولى ملك المغرب السلطان الشاب الصغير عبد العزيز فأخذت تعمل بمساعدة بعض الدول الأوربية الأخرى على تدبير المؤامرات على الحكم الوطنى ، وإثارة الثورات الداخلية ضده ، وتمكنت آخر الأمر من احتلال الدار البيضاء (كازا بلانكا) والرباط وفاس فى عام ١٩١٧ فى أول القرن العشرين، ثم بسطت حمايتها على هذه المملكة ذات التاريخ المجيد والحضارة العربية

العتيقة . فكانت تلك صدمة شديدة حركت كل ما فى الشعب العربى المغرف من قوى كامنة للجهاد فى سبيل رفع تلك الحماية المزرية بكرامة الدولة والشعب جميعاً، فكانت صدمة مباركة لشعب المغرب وإن جاءت متأخرة فى أول القرن العشرين .

#### ٣- بدء يقظة العرب في شمال أفريقيا

كان مصير الشعب العربى فى شال أفريقيا مخالفاً لمصير المغرب العربى ، فإن ذلك الجزء من الوطن العربى كان داخلا فى حدود الدولة العمانية التى شملت بسيطرتها كل بلاد المشرق العربى .

وكان إقليم طرابلس الغرب أول ما ضمته الدولة العيانية من شمال أفريقيا إلى ملكها لحمايته من هجوم أسبانيا عليه في أوائل القرن السادس عشر فبعث السلطان العياني جيشاً بقيادة (مراد أغا) لطرد الأسبان ، فلما تم له الانتصار أبقي هناك فرقة من الجيش العياني للسهر على حماية البلاد إذا عاد الأعداء إليها . وما يزال مسجد ذلك القائد العياني الأول قائماً في مدينة تاجورة في شرق مدينة طرابلس كأثر باق يذكر بحوادث ذلك العصر البعيد .

ومن ذلك الوقت أخذت سيطرة العبانيين تمتد شيئاً بعد شيء إلى إلله البلاد مشابهاً لحكمهم في إلى ما المارية المارية

مصر؛ إذ كانت سياسة الدولة العثمانية تقوم على تولية حكام من قبلها يستند كل منهم إلى فرقة من الجيش لضبط الأمن في البلاد وجباية الضرائب من أهلها، بغير أن ترسم لهم خطة في طريقة الحكم أو تنمية موارد البلاد. وكانت الحكومة العثمانية المركزية تتولى بنفسها توجيه الحكم بفرمانات يصدرها السلطان كالما دعا الأمر إلى ذلك . فما مضى على الحكم العثماني أكثر من قرنين حتى انصرفت الدولة العثمانية إلى المشكلات الكبرى التي واجهتها في حكم الشعوب الخاضعة لها في أوربا فشغلتها هذه المشكلات عن التفرغ لمراقبة أساليب الحكم في الأقطار العربية في آسيا وأفريقيا . فشعر الحكام الترك في هذه الأقطار العربية بضعف رقابة الدولة المركزية علمهم، وحاول كل من آنس من نفسه القوة في تلك الأقاليم أن يسيطر على إقليمه ويستقل بحكمه ، مع حفظ مظاهر السيادة للسلطّان العبّاني . فني بلاد ليبيا قام أحد ضباط الجيش التركي المرابط فى طرابلس بانقلاب عسكرى ، وانتزع الحكم لنفسه وأعلن استقلاله بالولاية وأصبح اسم السلطان العماني وحده روزاً على سيادة العمانيين عندما يدعو له الحطباء على منابر المساجد في أيام الجمعة . واستطاع ذلك الضابط واسمه أحمد بك القرمانلي أن ينشئ في طرابلس دولة ذات هيبة وقوة، وبقى الحكم في أسرته القرمانلية نحومائة وعشرين عاماً من سنة ١٧١٤ إلى ١٨٣٥ ثم عاد الحكم العثماني إلى السيطرة على البلاد . وقد حدث مثل هذا في الجزائروفي تونس ، وكان الحكام في كل الأحوال يتخذون لأنفسهم

ألقاباً تميزهم وتشعر باستقلالهم وإن كانوا دائماً يحتفظون بالولاء الاسمى السلطان العثمانى ، فني تونس اتخذ الحاكم لقب الباى، وفي الجزائر اتخذ لقب الداي ، وصار الحكم ينتقل بالوراثة من الحاكم المسيطر إلى خلفه من أسرته .

واستمرت محاولات دول أوربا لغزو بلاد الشهال الأفريق، كما استمرت لغزو بلاد المغرب العربى على النحو الذى ذكرناه ، واشتلت هناك حركة مقاومة شديدة لهذه الغزوات ولاسيا فى البحر ، فكان أهل البلاد ينشئون السفن و يجولون بها فى البحر الأبيض المتوسط فيتعرضون للسفن الأوربية ومن أجل هذا اشهرت سواحل الشهال الأفريق بين دول آوربا بأنها مكامن لصقور البحر العرب الذين كانوا يعرفون عند الأوربيين باسم القرصان .

واتخدت دول أوربا من هذه الحركة وسيلة لاتلخل فى شئون الجزائر وتونس وليبيا على السواء ، وكانت فرنسا أول من اتخدها ذريعة لاحتلال الجزائر . فنى عام ١٨٣٠ حدثت مشادة بين داى الجزائر وممثل فرنسا ، فلوح الداى إلى قنصل فرنسا بمذبة كانت فى يده فتذرعت فرنسا بهذه الحادثة الصغيرة وجعلتها حجة لها لتسوغ إرسال حملة حربية لاحتلال البلاد . وأنهارت مقاومة الداى التركى عند أول صدمة كما سبق أن انهارت قوة المماليك فى مصر عند أول اصطدام مع جيوش بونابرت ، وترك الشعب الجزائرى وجهاً لوجه أمام قوى فرنسا، كما ترك المماليك وجيش الترك شعب

مصر من قبل أمام قوى بونابرت فى آخر القرن الثامن عشر . وهب الشعب الجزائري للجهاد بقيادة الزعيم الكبير عبد القادر الجزائري وإستمر جهاده إلى عام ١٨٤٨ حين تغلبت عليه القوى التي حشدتها فرنسا لحربه فأسر ونفى . ولكن مقاومة الحزائر بقيت مستمرة ، فلم تكد نيرانها تحبو في إقليم أو آخر من أقالم الجزائر الفسيحة . وعمدت فرنسا إلى طريقة جديدة في تعزيز سيطرتها على الجزائر الباسلة فحشدت ألوفآ من الفرنسيين وبعثت بهم ليستوطنوا بها حتى بلغ عددهم ألف ألف على مر السنين وصار هذا العدد الضخم مثل جيش قائم في الجزائر ليساعد على إخماد ثورات أهلها . ثم أعلنت فرنسا ضم الجزائر إليها واعتبرتها قطعة من وطنها ،وأخدت تعمل جاهدة على إخماد روح الجهاد في شعبها بوسائل شتى من القهر والطغيان والقسوة . فنزعت الأرض الخصبة من أصحابها وشردتهم إلى المدن ليعيشوا بها غرباء عاطاين ، وأحلت في أرضهم شراذم من المستوطنين الذين بعثت بهم ليغتصبوا ثروة البلاد من أهلها . وعمدت إلى القادة والأحرار فقذفت بهم إلى السجون أو شردتهم في البلاد العربية الأخرى واضطرت الكثيرين من كرام البلاد إلى النزوح إلى فيافي الصجراء .

فهذه الكوارث التى حلت بشعب الجزائر كانت هى الأخرى باعثًا قويًا على اشتداد حركة المقاومة والتحرير ، وبلغ شعب الجزائر اليوم بفضل هذه الكوارث قمة الوجى والتحرك نحو حياة حرة جديدة .

وأما تونس فقد تأخر عدوان فرنسا عليها بنصف قرن ففرضت حمايتها

عليها فى عام ۱۸۸۰ وكانت حجتها فى ذلك الاعتداء مثالا لشناعة السياسة التي اتبعتها دول الاستغلال حيال الشعوب العربية . فقد وافقت إنجلترة على أن تطلق يد فرنسا فى الاعتداء على تونس لقاء موافقة فرنسا على إطلاق يد إنجلترة فى احتلال جزيرة قبرص من الدولة العيانية . وسوغت فرنسا اعتداءها على تونس بأنه ضرورى لإخماد مقاومة الشعب الجزائرى الثائر .

واتخذت فرنسا هذه الحماية التي فرضتها على تونس ذريعة إلى اغتصاب الحكم فيها حتى أصبحت هي الدولة الحاكم، وصار الباى وهو الحاكم الرسمي للبلاد صورة جوفاء لا حول له ولا قوة مع ممثل الحكومة الفرنسة .

وقد كان لهذا الاعتداء الفرنسي على حرية تونس مثل الأثر الذي يحدثه الاعتداء الأجنبي في العرب دائماً ، فبدأ الشعب التونسي يستيقظ ويتحرك ويطالب باستعادة حريته حتى استطاع أن يتخلص من كثير من قيوده في أواسط القرن العشرين .

#### ٤ \_ يقظة الشعب السورى والعراق

كان الشعب العربى فى سوريا قصة تختلف فى كثير من تفاصيلها عن سائر الشعوب العربية إذ كانت بلاد الشام أقرب الأوطان العربية إلى السلطنة العيانية ولعلها كانت أوثق هذه الأوطان اتصالا بها . وقد بقيت سوريا داخل حدود الدولة العيانية بعد أن خرجت عنها مصر منذ أيام محمد على وبعد أن خرجت عنها بلاد الشمال الأفريقي واحدة بعد الأخرى خلال القرن التاسع عشر .

ولما رأى شعب سوريا ما صارت إليه أحوال الأوطان العربية الأخرى من الاحتلال الذي أدى إلى استيلاء الجيوش الأجنبية عايها، بدأ يتحرك إشفاقاً على إخوانه وإشفاقاً على نفسه أن يكون مصيره مثل مصيرهم . ورأى زعماؤه أن السر فيما أصاب الأمة العربية هو أساوب الحكم العثمانى وحالة الحكام في الدولة العمانية وهو الأسلوب الذي باعد بين الحكام والشعوب وأدى إلى انعزال الشعوب عن حكم نفسها . وانتهى تفكير هؤلاء الزعماء إلى أن خلاص الأمة العربية يتوقف على تغيير هذا الأسلوب وإقامة الحكم على أساس ديمقراطي لا مركزي يمكن الشعب العربي من حكم نفسه بنفسه فى ظل الدولة العثمانية الشاملة . ولكن كل المحاولات فى سبيل الإصلاح ذهبت سدى ،فقد بلغ الفساد فى الحكم العثمانى مبلغاً استعصى معه كل علاج . وقامت ثورة داخلية في تركياً في أول القرن العشرين ضد نظام الحكم الاستبدادي العثماني وانتظر العرب في سوريا وغيرها أن تؤدى هذه الثورة إلى الإصلاح المنشود . ولكن الآمال التي أشرقت عليهم لم تلبث أن تبددت ، لأن الثوار كانوا أشد جموداً في سياستهم نحو الأمة العربية من الحكومات المستبدة السابقة . فيئس زعماء الشعب السوري من نجاح خطة الإصلاح المرجوة . ثم قامت الحرب

العالمية الأولى وتظاهرت دول أوربا الغربية بالعطف المخادع على أمانى العرب ، وكانت الحديعة الكبرى التى أضمرتها هذه الدول للعرب سبباً فى تعقيد كبير فى موقف سوريا ، أدى إلى تأجيل تحرر الشعب السورى نح نصف قرن كما سنذكر بعد .

وكانت قصة الشعب العربى فى العراق شبيهة بقصة شعب سوريا إذ بقى العراق فى داخل حدود الدولة التركية مثلما بقيت سوريا ، وأصابه من الحكم العبانى مثل ما أصابها، فكان لحيبة أمل الشعبين فى إصلاح نظم الحكم التركية وفى تحقيق أمانيهم من الاستقلال فى نطاق الدولة التركية الشاملة وقع شديد على زعماء الشعبين .

وبدأت حركة عنيفة تدعو إلى النحرر والانفصال عن هذه الدولة ما دامت لا تريد النطور بنظم حكمها الفاسد الذي يصر في عناد على كبح حريات العرب ويأني إلا أن يسيطر على الشعوب العربية ويبقيها رعايا خاضعة لا شأن لها يحكم نفسها ولا في إصلاح أحوالها .

## حركات التحرر العربية فى القرن العشرين ١ ــ الصدمات تهز الأمة العربية

منذ عادت دول أوربا لغزو الوطن العربى من أواخر القرن الثامن عشر على النحو الذي أجملناه ، وبدأت الشعوب العربية تهتز للدفاع عن نفسها، تبين للمفكرين العرب أن الأخطار التي تهدد حياة الأمة في كل مكان واحدة، وأن مصير الشعوب العربية في مختلف الأوطان واحد، وأن هذه الأمة إذا أرادت أن تبقى على حياتها في تلك العواصف الشديدة التي هبت عليها كان عليها أن تفكر لنفسها وأن تتعاون فها بينها ، كما تبين لهم أن الهزائم التي أصابت الشعوب العربية نشأت عن مواطن ضعف أساسية ينبغي للأمة أن تعمل على إصلاحها جاهدة حتى تستطيع أن تواجه الأخطار التي تهددها . وقامت من أجل هذا دعوات. إصلاحية عدة في أنحاء مختلفة من الوطن العربي ، فني جزيرة العرب قامت الدعوة الوهابية التي كانت صرخة عالية تدءو إلى النظر في حال العرب وتنبههم إلى طائفة من وجوه الإصلاح التي يرجى منها أن تعيد إليهم حيويتهم ، وفي الوقت عينه أو قريباً منه قامت دعوات أخرى مشابهة مثل الدعوة السنوسية التي كانت صرخة أخرى تدعو العرب إلى وجوه من الإصلاح تكفل لهم المقدرة على مقاومة الأخطار التي تهدد حياتهم وإلى جانب

هذه الدعوات التي اتخذت صور الفرق الإصلاحية الدينية ظهر عدد من نوابغ المفكرين الذي قاموا بدعوات إصلاحية عامة بغير أن يكون لدعواتهم صور الفرق الدينية ، ومن أمثالهم : السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصرى وعبد الرحمن الكواكبي الحابي . وبدأت هذه الدعوات على اختلافها تحدث أثرها فى الأمة العربية فأدركت أن مشكاتها الكبرى واحدة وأن مصيرها جميعاً معلق على ضم صفوفها وإصلاح أمورها والتعاون فيها بينها لإقامة حياتها على أسس جديدة من مبادئ دستورها الذي غفلت عنه طوال مدة خمودها واعتزالها الحكم وتخليها عن الدفاع عن نفسها . وقامت على أثر ذلك أحزاب وجمعيّات شي بعضها سياسي ،وبعضها اجتماعي ، وبعضها تعليمي أو علمي لتدبير الوسائل العملية لإحداث الإصلاح الذي أحس الجميع بضرورته . وكانت بعض الجمعيات السياسية تلجأ إلى التخفي عن عيون حكام البلاد الذين كانوا لا يرتاحون إلى تحرك الشعوب التي يتحكمون فيها ومن بينها جمعية (الرابطة العربية) التي أخذت تبث دعوتها سراً في الشام والعراق خشية من بطش الحكام العثمانيين . وقامت جمعية تونس الفتاة في تونس ، والحزب الوطني في مصر . وكانت جميعاً تدعو إلى مقاومة هجمات دول الاستغلال إلى جانب دعوتها إلى إصلاح ما اختل من أحوال الأمة . فني مطالع القرن العشرين كانت الحركة القومية تهز البلاد العربية من أقصى شرقها إلى أقصى غربها لاستعادة الحرية والمجاهدة ضد الاستغلال الأورىي .

فالقرن العشرون بالنسبة إلى الأمة العربية يعادل القرن الخامس عشر بالنسبة إلى الشعوب الأوربية فى أن كليهما شهد حركة عامة شاملة تتطلع إلى الحرية وإلى الانطلاق . غير أن القرن العشرين كان يشهد أيضاً مأساة أمة نبياة بدأت تتحرك وتفكر لنفسها وهى تشعر بقيود ثقيلة تكبلها وتعرقل حركتها . وكانت المشكلة الكبرى التى تبدو معضلة أمام الأمة العربية هى مشكلة هذه القيود ، والتماس الوسائل التى تستطيع بها أن تحطمها . وكان تحطيم تلك القيود يبدو فى بعض الأحيان معضلا ولا يمكن إلا بحدوث معجزة ، والمعجزات لا تحدث عند انتظار وقوعها ، ولا يتنبه إليها الناس فى أول وقوعها . ولكن المعجزة حدثت فى أوائل القرن المعجزة حدثت فى أوائل القرن المعجزة حدثت فى الوطن العربية الليبية .

#### ٢ \_ المعجزة العربية في ليبيا

فى عام ١٩١١ هاجمت الجيوش الإيطالية طرابلس الغرب وكانت إلى ذلك الحين هى البقية الباقية من شهال أفريقيا العربي الداخل فى دولة الترك المثمانيين .

كانت فرنسا قبل ذلك قد استولت على الجزائر منذ سنة ١٨٣٠ وأخذت تتغلغل شيئاً بعد

شيء في حكم بلاد المغرب العربي منذ ١٩٠٤ وكانت إنجلترة قد احتلت مصر منذ سنة ١٨٩٩ . وكانت إيطاليا آخر الدول الأوربية في تحقيق مطامعها الاستغلالية لأنها لم تتكون كدولة موحدة إلا في سنة ١٨٧٠ . فلم تجد أمامها إلا هذه البقية من العالم العربي لتجعلها نصيبها من الغنائم .

وما كادت جيوش إيطاليا تصدم الحكم المثانى في طرابلس حتى الهار كعادته سريعاً وعقد السلطان صلحاً مع إيطاليا في خريف سنة ١٩١٦ وتوك الشعب العربي الليبي وجهاً لوجه أمام جيش ضخم قوى العدة يوجه كل ما لديه من وسائل العلم وآلات الحرب لإخضاع شعب لا يزيد عدده على مليونين يكاد يكون أعزل من السلاح وخلوا من الأموال . واهتز أبناء الأمة العربية في كل قطر من الأقطار هزة شديدة حين سمعوا أخبار النكبات التي بدأت إيطاليا تصبها على الشعب الليبي ، وكان منذ أواخر القرن الثامن عشر. فكانت مأساة العرب هناك مأساة للعرب منذ أواخر القرن الثامن عشر. فكانت مأساة العرب هناك مأساة للعرب جميعاً وأحسوا بآلامها كما يحس الجريح حين ينكأ جرحه القديم ، عميماً وأحسوا بآلامها كما يحس الجريح حين ينكأ جرحه القديم ، عما استطاعوا في جهادهم ضد القوى الجبارة التي تهاجمهم . وبدأ الجهاد العنيف الذي مثلت فيه الشعوب العربية جميعاً بوفود من المغرب العربي وأخرى من المشرق العرب جميعاً

أن الجيوش الإيطالية الضخمة بكل ما لها من عدد وما تملك من عدة تقضى الشهر بعد الشهر والعام بعد العام وهي عاجزة عن إخضاع الشعب المجاهد الصغير . ومرت ثلاث سنوات أو أربع قبل أن يتمكن الجيش الإيطالى من السيطرة على ربوع ليبيا .

غير أن الحرب العالمية الأولى بدأت فى خريف سنة ١٩١٤ ، وما كادت تبدأ حتى عاد العرب فأضرموا نيران الحرب على أعدائهم . وفى أشهر قلائل كان جيش إيطاليا قد تقهقر مهزوماً إلى قواعد محصورة على شواطئ البحر وأصبح مثل السجين فيها ، واضطر الإيطاليون إلى محاولة الصلح مع العرب ، واستمر جيشهم محصوراً فى شريط ضيق على ساحل البحر إلى أن انهت الحرب العالمية الأولى ومضى بعدها أربع سنوات أخرى وحدث الانقلاب الكبير فى إيطاليا وقبض الفاشست على زمام الحكم وصار موسولينى حاكماً بأمره فيها .

فكان لهذا الحهاد العظيم أكبر أثر في نفوس العرب كافة وامتلأت قلوبهم ثقة بأنفسهم وأملا في مستقبلهم .

لقد ضرب الشعب العربى الليبى مثالا للبسالة فى جهاده وهو قليل العدد والعدة أمام جيوش ضخمة من دولة كثيرة العدد ضخمة الموارد بالنسبة إليهم، ولها من عدة الحرب ما لا يملك العرب منه شيئاً من طائرات وسيارات ومدافع وأساطيل جرارة . ومع هذا فقد أعجز هذا الشعب تلك الدولة المعتدية وألحأها بعد حرب مستمرة لمدة خس سنوات إلى أن

تنكمش وتنحصر فى رقعة ضيقة من الساحل ثم أن تسعى إلى مصالحتهم وتعترف لم بالاستقلال .

لقد حدثت هذه المعجزة تحت الأبصار المتطلعة من الأمة العربية ، فأدخل إلى قلوبها الأمل في أنها تستطيع هي الأخرى أن تجاهد بعددها القليل وعدتها الضعيفة وأن تنتصر على أعدائها الأقوياء على رغم ما يحشدونه لها من الجيوش الجرارة والعدد الجبارة .

# ٣ جهاد شعب مصر من الاحتلال إلى الاستقلال

رأينا كيف هب شعب مصر في أيام الحديو توفيق ثائراً على الحكم الذي فرض عليه منذ استبد به محمد على في أوائل القرن التاسع عشر ، لأنه أدرك إدراكاً جليباً أن الكوارث التي أصابته والمشكلات التي تعقدت حوله إنما نشأت من سيطرة الأتراك الأجانب الذين اعتمدت عليهم أسرة محمد على في التمكين لسلطانها ، فكان مهم حكام الأقالم ومنهم قادة الجيش، ولم يكن لأبناء الشعب العربي المصرى إلا نصيب ضئيل في إدارة شئون بلادهم أو في القيادة العليا لجيشهم .

والتجأ توفيق إلى الدول الأجنبية لحمايته من ثورة الشعب، فزادت الثورة اضطراماً في قلوب أهل مصر وتزعمهم أحد كبار قواد الجيش المصريين وهو أحمد عرابى ونادوا بعزل ذلك الحديو الحائن وأسقطوا حكومته وأنشأوا حكومة وطنية خالصة وكان شعار هذه الثورة أن مصر للمصريين .

وعزموا على مواجهة المشكلات المعقدة التي خلفتها لهم سياسة الحكم الأجنبي الذي سيطر على شئونهم طوال القرن التاسع عشر .

غير أن التجاء الحديو توفيق إلى حماية الدول الأجنبية كان فرصة سانحة لتلك الدول لتخضع مصر لسلطانها كما أخضعت فرنسا بلاد الجزائر وتونس من قبل . وسارعت فرنسا إلى إظهار رغبها الشديدة في اتخاذ الوسائل القهرية للتدخل في مصر.

وكانت إنجلترة تحقى رغبها القوية فى ذلك وتظاهرت بأبها توافق على خطة فرنسا وهى تضمر العزم على الانفراد بالغنيمة ، حتى تقبض على ناصية قناة السويس التى كانت تطمع فى السيطرة عليها منذ إنشأبها . وبعثت الدولتان أسطولا إلى الإسكنلرية يشتمل على سفن من الدولتين ، وأحدت إنجلترة تدبر خططها فى الحفاء كى تصل فى الهاية إلى الانفراد باحتلال مصر ، واستطاعت أن تحقق تلك الخطط فلم تلبث أن نجحت فى إبعاد شريكتها عن التدخل ؛ واعترفت هذه الشريكة آخر الأمر بأما قد خدعت عن الفريسة التى كانت تريد الإسراع بافتراسها .

واستخدمت إنجلترة في خطتها لإخضاع ثورة مصر كل ما خدقته في تجاربها الاستغلالية مع شعوب أفريقيا وآسيا من أساليب الحداع ، واستخدمت تابعها الخديو الخائن فى بث الدعاية للتفريق بين صفوف أهل مصر واستطاعت فى الهاية أن تنتزع انتصاراً رخيصاً على الجيش المصرى الذى كان يمثل الثورة القومية المصرى الذى كان يمثل الثورة القومية المصرية ، وقبضت على الزعماء الوطنيين فشردت منهم فريقاً وأعدمت فريقاً .

وكانت هزيمة الحيش والقضاء على ثورة الشعب صدمة عنيفة للآمال العربية فى مصر وهى الصدمة الثانية التى أصابت هذه الأمة بعد خيبة آمالها من قبل فى ثورة السيد بمحر مكرم .

وضيم الوجوم على الشعب واعتراه شيء يشبه الذهول أو يقرب من اليأس حين رأى أن عاولته فى التحرر تصطدم بالحيبة مرتين فى قرن واحد ، غير أن هذا الوجوم لم يكن سوى أثر وقبى للصدمة ، فلم بمض على الاحتلال الإنجليزى إلا سنوات قلائل حتى بدأ شعب مصر يستجمع الرادته ويستعيد نشاطه ويستأنف الجهاد الذى بدأه فى أوائل القرن التاسع عشر ، وكانت أكبر مظاهر هذا النشاط الجديد عودة الحياة إلى الحزب الوطني الذى تألف من قبل فى أواخر أيام إسماعيل ، وكان شعاره الأكبر مقاومة الاحتلال حتى يجلو الأجنبي عن البلاد . وكان الموقف ما يزال معقداً كما كان فى أوائل القرن . كان أمام الشعب المصرى قوة الأجنبي الآخر وهو الحاكم المنحدر من سلالة محمد على ، وهو يستند إلى حماية الاحتلال الإنجليزى ويخضع له وينفذ إرادته مرغماً أو راضياً .

ولا يتسع الحجال في هذا العرض الموجز لتفصيل ما أصاب البلاد من النكبات على أيدى الاحتلال الإنجليزى وأعوانه ، ولا تتبع جهاد الشعب خلال مدة الاحتلال التي تطاولت إلى أكثر من سبعين عاماً ، وحسبنا أن نقول إن قوى مصر ومواردها كانت طوال هذه السنوات السبعين تسخر لخدمة الاحتلال ، وتحقيق مصالح إنجلرا السياسية . فسخر الإنجليز جيش مصر في فتح السودان وإخضاع الثورة المهدوية التي كانت مثل الثورة المصرية ترمى إلى التخلص من الحكم الفاسد الذي كان السودانيون يعرفونه بحكم الترك ، ولما تم للإنجليز ذلك الفتح على أيدى أبناء مصر عملوا إلى انتزاعه لأنفسهم ومهدوا لجعله مستقلا خاصاً بهم ، وأرغموا الحكومة الحديوية على الاعتراف لم بتعيين الحاكم العام . ثم أحكموا قبضهم على قناة السويس مع تركهم إدارتها في أيدى الفرنسيين كقطعة تنفي إليهم من الخنيمة .

ولم تنس فرنسا حديعة إنجلترا لها فى الانفراد باحتلال مصر فأضمرت فى نفسها غداء خفياً كان يظهر بين حين وآخر فى صورة منافسة ضئيلة أو فى صورة تشجيع للمصريين فى طى الخفاء على المقاومة . لكنها عدلت عن هذه السياسة الهزيلة عندما ألقت إليها إنجلترة بقطعة أخرى من غنائم الاستغلال ، فعقدت معها اتفاقية فى عام ١٩٠٤ يطاق عايها اسم «الاتفاق القلى » وهو أشبه شىء بالاتفاق بين القرصان، فتعهدت بإطلاق يدها فى بلاد المغرب العربى لقاء تعهد فرنسا بإطلاق يدها فى

مصر . وخيل إلى إنجليرة أن جو السياسة قد صفا لها، وأنها قد اطمأنت إلى رسوخ قدميها عبر قناة السويس، وأمنت على تمكن قبضتها من طرفي وادى النيل . وفي عام ١٩٠٦ حدثت حادثة دنشواي وهي قرية من قرى مصر السفلي بين فرعي النيل الأدنى في إقايم المنوفية ، فابتدأت باعتداء بعض الجنود الإنجليز على أهل القرية وانتهت بمحاكمة من أشنع المحاكمات لأهل القرية الذين اعتدى الإنجليز عليهم . وأراد ممثل الحكومة الإنجليزية (وهو لورد كروور) أن يجعل تلك المحاكمة مثالا يضربه للمصريين جميعا ليعلمهم الحضوع والحنوع للأجنبي المحتل حيى لا يجرؤوا أن يرفعوا جباههم أمامه ، وانتهت هذه المحاكمة إلى الإيقاع بعدد كبير من أهل القرية بين القتيل والسجين وبين التعذيب والإذلال بضرب السياط علناً على مرأى من الأهلين الذين انطوت قلوبهم على جرح عميق من الأسى والغضب والثورة . وكانت حادثة دنشواى تشبه الشرآرة التي تنطلق وتحدث الانفجار . فهب زعيم الحزب الوطني عند ذلك وهو المجاهد الكبير مصطفى كامل ليعلن سخط الشعب جميعاً على ذلك العسف الشديد ، والتفت جماهير الشعب حول زعيمها الجديد الشاب ، واضطرت الحكومة الإنجليزية إلى سحب ممثلها الطاغية الاورد كرومر في عام ١٩٠٨ .

فكان ذلك أول انتصار أحرزه الشعب ضد قوى الاحتلال الضخمة . ولم تمض بعد ذلك إلا سنتان ثم حدثت حادثة أخرى كان لها أثر شديد فى اشتداد حركة المقاومة ، فقد أراد الإنجليز أن يحصلوا على موافقة الحكومة المصرية على مد الامتياز الجائر الذى ظفرت به شركة قناة السويس فى زمن سعيد بن محمد على . وهب الشعب المصرى غاضباً مرة أخرى بزعامة الحزب الوطنى ، الذى فقد زعيمه الكبير وصطنى كامل منذ عام ١٩٠٨ ، ولم يسع الإنجليز إلا التقهقر ورة أخرى أمام غضبة الشعب الذى وفض تجديد ذلك الامتياز ، فكان ذلك انتصاراً قومياً جديداً فى المعركة الطويلة مع قوى الاستغلال .

وعملت الحكومة الإنجليزية منذ عزل اللورد كرومر على توثيق عرى التعاون بينها وبين الحديو عباس الثانى الذى تولى بعد موت أبيه توفيق فى سنة ١٨٩٧ كى تستعبن به على مقاومة الثورة التى بدأت بوادرها تظهر فى شعب مصر، والتمست إلى ذلك كل الوسائل التى هدتها إليها تجاربها الاستغلالية، ونجملها فى عبارة قصيرة واحدة وهى أن تسمح للخديو بأن يشاركها فى استغلال الشعب والفوز بقطعة من الغنائم المسلوبة من كده وعرقه.

فأقبل الخديو على جمع الثروة لنفسه بوسائل يأباها شرف الحاكم النزيه ، فكان ذلك عاملا جديداً على اشتداد غضب الشعب وسخطه على الاحتلال وشريكه في الاستغلال .

فلما اندلعت فى سنة ١٩١١ نيران الحرب الإيطالية فى بلاد ليبيا وكانت عند ذلك تعرف بولاية طرابلس الغرب ، رأى شعب مصر أمام عينيه كيف يمكن للشعوب أن تقوم بمعجزة فى دفاعها وكيف استبسل الشعب الليبي الأعزل في مقاومة القوى الضخمة التي وجهتها إيطاليا إليه من وراء البحر لقهره والسيطرة على بلاده ، فهب إلى مساعدة إخوانه المجاهدين بكل ما يستطيع أن يساعد به من مال وعدة ومؤونة على رغم القيود التي كبله بها الاحتلال ، وتطوع بعض أبناء مصر للجهاد مع إخوانهم وما يزال بعض هؤلاء المجاهدين يعيشون إلى اليوم بيننا ، ولسنا نغالي إذا قلنا إن شعب مصر جميعاً كان يشارك المجاهدين في ليبيا بقلبه ولسانه ، ويود لو استطاع أن يشاركهم بنفسه .

كانت انتصارات العرب في سباسب برقة وطرابلس تملأ قلوب شعب مصر غبطة وأملا ، وكانت المآسى التي تقع لهم تدى قاوب أهل مصر وتفعمها أسى وحنقا ، وامتلأت قلوب جماهير الشعب إيماناً بأنها تستطيع هي الأخرى أن تستبسل في الدفاع عن نفسها أمام قوى الاحتلال ، كما فعل شعب ليبيا . وكون شباب مصر وكهولها جمعيات سرية وأخرى علنية للدعوة إلى الثورة ، واشتدت حكومة الحديو عباس في إيقاع العقاب بكل من تخشى منهم المقاومة حتى عم البلاد عهد من حكم الإرهاب لم يسبق له مثيل ، وكان الاحتلال الإنجليزى من وراء هذا الإرهاب يتمنى أن يتمكن به من قمع الثورة التي يخشاها وهي ما تزال في مكامها . فكانت الآفاق في مصر تنذر باندلاع ثورة عنيفة على الاحتلال الأجنبي وأعوانه من الحكام الأجانب ومن يحيط بهم من أصحاب المصالح وطلاب المنافع من الحاصة ، غير أن الظروف السياسية انقلبت فجأة حين اندلعت نيران

حرب كبرى شغلت الشعوب جميعاً وأدهشت العالم كله وهى المعروفة بالحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ .

وكان موقف العرب عامة مثل موقف شعب مصر عند ابتداء تلك الحرب . وهو موقف دقيق غاية الدقة حاثر أشد الحيرة . لقد بادرت إنجابرة فأعلنت حمايها على مصر وعزلت الحديو عباس الذى لم تطمئن إلى ولائه برغم ما قدمت له من الرشى من أموال شعب مصر . وكان عباس فى ذلك الوقت غائباً خارج البلاد، فاختارت أحد أبناء إسماعيل وجعلته سلطاناً تحت حمايها ، وأخذ بعض رجال الحكم يهامسون بأن الإنجليز قطعوا على أنفسهم وعوداً وثيقة بأن يردوا إلى البلاد حريها بعد انهاء الحرب .

وأسرعت الحوادث يتلو بعضها بعضاً في سرعة مذهلة . ودخلت الدولة العيانية في الحرب ضد إنجلترة إلى جانب ألمانيا والنمسا ، وكانت خطة الحرب تقضى بأن يكون هدف المتحاربين السيطرة على قناة السويس ، فكل من الجانبين يحشد الجيوش لمعركة تقرر مصير هذه السيطرة . ولم تستطع حكومة السلطان الجديد (حسين كامل ) أن تثبت وجودها أمام سيطرة الإنجليز على مصر ، فأخذ جيش الاحتلال كل الأمر في يديه والشعب المصرى يرى ويأسى ويشعر بأن فرصة عظيمة تتفلت من بين يديه ؛ فقد كان انشغال إنجارة بالحرب الطاحنة فرصة سانحة لثورة قومية تهب في ذلك الوقت كما فعل الليبيون في جهادهم لجيوش إيطاليا ، ولكن حكومة السلطان حسين

كانت تعمل على كبت مشاعر أهل البلاد وتخذل همهم بدعوى أنها تؤثر الحكمة وتنتظر نهاية الحرب لتحقيق وعود الإنجليز فى تحقيق حرية مصر ، وأنها لا ترى من الحكمة الاندفاع فى عداوة الأجنبى المحتل فى ذلك الوقت العصيب خوفاً من إحراجه وإقدامه على ضم البلاد إلى مستعمراتها . بل لقد بالغت تلك الحكومة فى دعايتها وزعمت أن إعلان إنجلترة بل لعمايتها على مصر يقطع علاقة التبعية الاسمية التي كانت تربطها بالدولة العيانية و يمهد بذلك إلى جعلها من الناحية السياسية دولة تامة الاستقلال بعد انتهاء الحرب .

وكان بعض الدعاة الموالين للاحتلال حمن أصحاب الصحف العربية بمصر يسوغون سياسة الحكومة المصرية بأنها تحافظ على عرش إسماعيل لأبناء إسماعيل — كأن المحافظة على ذلك العرش أمنية من الأمانى العزيزة على شعب مصر!

وحشدت الدولة العمانية جيوشها على حدود مصر ولا شك أن جماهير الشعب كانت تتمنى الانتصار لحده الجيوش التركية وتبرقب اجتيازها لقناة السويس لتهب للقضاء على الاحتلال . ولكن حكومة السلطان كانت تجاهر بحماسة بأن واجبها مواجهة الجيوش العمانية وهقاوتها وحماية البلاد من غزوها، وأن الوطنية الحقة تحم عليها هذه الحطة. بل إن رئيسها وهو حسين رشدى باشا أعلن يوماً في حماسة أنه مستعد لحمل السلاح والوقوف في وجه جيش الترك إذا زحف على مصر، وهذا الرئيس حفيد

لأحد قواد محمد على .

حقاً إن شعب مصر كان مثل الشعوب العربية عامة ، لا يحمد تاريخ الحكم التركي وما قاسته البلاد منه من عواقب ضعفه وفساده وطغيانه ، ولكن كراهته للاحتلال الإنجليزي كانت تدفعه إلى العطف على أعدائه .

وأخذت إنجارة تحشد الجيوش الجرارة في مصر الدفاع عن قاعدتها بها إذ كانت ترى أنها إن أصببت بالهزيمة فيها أدت هزيمها إلى فقدان سيطرتها على قناة السويس وإلى انهيار إمبراطوريها حما بعد ذلك. وكانت تلك الجيوش خليطاً عجيباً من الشعوب الخاضعة لها ومن سلالات رعاياها في أركان الأرض الأربعة ، ففيهم ألوف وؤلفة من أبناء الهند وأحرى من أسراليا وزيلاندة، وغيرهم من أهل المستعمرات الإفريقية . وسخرت موارد البلاد جميعاً لحدمة تلك الجيوش وحشدت ألوفاً مؤلفة من أبناء مصر بالقهر الخدمة في ميادين الحرب أو القيام بالأعمال المساعدة في معسكرات الجند . فكان شعور الألم والغضب يتزايد في جماهير الشعب على مر أيام الحرب وأضيف إلى ذلك شعور آخر من الحنق على الحكام الذين ساعدوا المختلين على كبت ثورتهم توضيق الأغلال حولهم . وزاد هذا الشعو رشدة عندما خاب أمل الجماهير نصو فلسطين، وأخذت جيوش الإنجليز تزحف وراءهم في سيناء الواصلة نحو فلسطين .

واستمر شعب مصر طوال مدة الحرب يعانى أشد الويلات من أخلاط الجنود المحشودين فى بلاده ومن الأعباء الثقيلة التى ألقتها الحرب على عاتقه ، كما استمر يعانى أعظم الشقاء من خيبة الأمل، وتفلت فرصة التحرر من بين يديه، ومن ضعف حكامه وخنوعهم للأعداء وتغاضيهم عن تسخير أبناء الشعب وموارده لخدمة هؤلاء الأعداء . ثم عقدت الهدنة بين المتحاربين في نوفمبر سنة ١٩١٨ فلم تمض بعدها إلا أيام قلائل حتى ذهِب وفد من زعماء الشعب إلى ممثل إنجلترا ليطالبه بتحقيق الوعود التي قطعها الإنجليز على أنفسهم لحكام البلاد عند ابتداء الحرب. وكان رد الممثل الإنجليزي عليهم رد سيد متغطرس على قوم يتدخلون فيما لا شأن لهم به . ومن ذلك الوقت بدأت الثورة تغلى فى القلوب حتى انطلقت عنيفة مستميتة في مارس سنة ١٩١٩ عندما اعتقلت السلطات الإنجليزية العسكرية زعيم الشعب الناطق بلسانه سعد زغلول . ولم تبال جماهير الشعب بما كان للإنجليز في البلاد من جيوش جرارة ولا من عدد جبارة ولا بماكانت تشعر به الجيوش الإنجليزية من الزهو فى أعقاب انتصارها فواجهت نيران الإنجليز وصادمتهم فى كل مكان حتى اضطر الإنجليز إلى التقهقر للمرة الثالثة بعد تقهقرهم من قبل مرتين : إحداهما عقب دنشواى والأخرى عند رفض الأمة لتجديد امتياز شركة قناة السويس ، وقبلوا التفاوض مع وفد يمثل الشعب برئاسة سعد زعم الشعب الذى عدوه من قبل عاصياً وقبضوا عليه ونفوه إلى جزيرة سيشل البعيدة . ومن ذلك الوقت تكونت كتلة سياسية ضخمة لمفاوضة الاحتلال . . وهي كتلة (الوفد المصرى ) .

وليس من قصدنا تفصيل الحوادث التي وقعت بعد ذلك، وحسبنا أن نتتبع الخط الرئيسي في تطورها. فني عام ١٩٢٧، أعلن الإنجليز إلغاء الحماية التي كرهها أهل مصر وأعلنوا استقلال مصر كدولة ذات سيادة، ولكنهم قيدوا هذا الاستقلال بتحفظات أربعة فأبقوا بها أربع مسائل كبرى بغير حل، وهي مسألة الحكم في السودان وقناة السويس والامتيازات الأجنبية ومعاملة الأقليات في البلاد.

وكان السلطان عند ذلك فؤاد بن إسماعيل الذى تولى الحكم بعد موت أخيه السلطان حسين سنة ١٩١٧ ، فاتخد لنفسه لقب الملك . وكان عهده الذى استمر إلى عام ١٩٣٦ ، حافلا بالحوادث المؤلة ، فإنه كنى الإنجليز مشقة مواجهة الشعب وتحولت المصادمات بعد أن كانت بين الشعب والإنجليز فأصبحت بين الشعب والملك ، وكان الإنجليز ما يزالون من ورائه ينفذون سياسهم عن طريقه . وعمد فؤاد والإنجليز من ورائه إلى إنشاء أحزاب سياسية مصطنعة لتقاوم الاتجاه الشعبي الذى كان يمثله الوفد المصرى الذى تكون كحزب سياسي يمثل الجمهور الأكبر من أهل مصر . ولم يكن لوجود تلك الأحزاب الصغيرة من مسوغ سوى أن لكل منها رئيساً كان الملك والإنجليز يختارونه لينفذ سياسة موجهة لتقاوم الحزب رئيساً كناد المأمة وهو الوفد .

ومات سعد زغلول فى سنة ١٩٢٧ ، ففقدت البلاد بفقده زعيماً كان يجمع صفوفها ويوحد كلمة أكثريتها الكبرى ، ولكن الوفد استمر نحو عشر سنوات يواجه الحوادث التى كانت سياسة الملك والإنجليز تدبرها لتصرف انتباه الأمة عن القصد إلى غايتها الكبرى وهى استمرار الثورة عليهم .

وكانت الأحوال العالمية تنذر بوقوع حرب كبرى ثانية بعد حين . فعمد الإنجليز إلى خطة أرادوا بها الاحتياط لأنفسهم إذا وقعت هذه الحرب ، فبدأوا في مفاوضة الوفد لعقد معاهدة تقرر موقف مصر تقريراً واضحاً وتحل عقدة التحفظات الأربعة التي قيدوا بها إعلان استقلال مصر في عام ١٩٢٢ . وكانت نتيجة هذه المفاوضات معاهدة سنة ١٩٣٦ وما كاد رئيس الحكومة الوفدية يقضي عاماً واحداً في الحكم على أساس هذه المعاهدة حتى أقاله الملك فاروق الذي خلف أباه الملك فؤاد منذ عام ١٩٣٦ . وتولت الحكم بعد ذلك وزارة أخرى بدأت تعدل المعاهدة الجديدة وتحور شروطها بحيث تكون أكثر ملاءمة للإنجليز إذا ما شبت نيران الحرب المتوقعة . وفي سنة ١٩٣٩ اندلعت نيران الحرب المتاطلة الثانية المنتظرة .

واستمرت الحوادث المؤلة بعد انتهاء الحرب وكان محورها منافسات الأحزاب حول تولى الحكم . ولكن الإنجليز خشوا من استمرار تلك المنافسات التي كان فاروق يشجعها لإبعاد الوفد عن الحكم ، فقاموا بحركة تشبه

الانقلاب فى ٤ فبراير سنة ١٩٤٧ ليرغموا الملك على العدول عن خطته وأمروه بأن يعيد الوفد إلى الحكم إذكان ما يزال يمثل كتلة الشعب الكبرى، وكان من مصلحتهم أن يستميلوه إليهم. وكانت المدة الباقية من الحرب منذ سنة ١٩٤٧ إلى ١٩٤٥ أشبه شىء بالمأساة السياسية ، فالحرب بطبيعتها تحرك أطماع المستغلين وتثير أدنأ الطبائع فى الأنانيين وتسهين فى مغامراتها الدموية بإهدار القيم العليا والتوسل إلى إحراز النصر بكل الوسائل مهما بلغت من الدناءة.

فجرفت هذه العوامل الدنيئة كل شيء في طريقها وانغمس الملك في أطماعه ومفاسده، كما تورط زعماء الوفد وأتباعهم في كثير مما كانوا من قبل يتورعون عنه ويوفضونه من إيثار مصالحهم الحاصة وإهدار القيم العليا التي كانوا من قبل يتمسكون بها؛ بل إن حكومة الوفد تساهلت من أجل المحافظة على الحكم في كثير مما كانت تأباه من قبل مع الإنجليز وما كانت تقاومه من طغيان الملك وفساده ، وكانت نتيجة ذلك خيبة أمل شديدة لجماهير الأمة، واشتد حنقها على الملك وحكومته الوفدية . فلما انتهت الحرب العالمية الثانية في ١٩٤٥ أطلق الإنجليز يد الملك في الحكم فأثار المنافسات بين الأحزاب ونحى الوفد عن الحكم، وتعاقب بعده حكومات الأحزاب الأخرى وكانت الثورة وخيبة الأمل تتزايد اضطراماً في أعماق الأمة، واتخذت مظاهر عدة من النقد الملاذع والهجوم المنيف على الحكم، وقد تجلى فساد الحكم في صورة بشعة في

حرب فلسطين ضد إسرائيل فى عام ١٩٤٨؛ فبينها كانت الجيوش المصرية تضحى بدمائها فى ميدان القتال دفاعاً عن شعب فلسطين العربى استمر الملك وأعوانه سادرين فى عبثهم، وكان من بين جرائمهم فى حق الأمة بعثرة الأموال العامة فى شراء أسلحة فاسدة لا تضر العدو بقدر ما تخون الجنود الذين يستخدمونها . ودل التحقيق فى هذا الأمر على إهمال شنيع من المسئولين يبلغ حد الجيانة الوطنية . وانتهت مأساة فلسطين بنكبة أضافت وقوداً إلى شعور الثورة فى جماهير الشعب والمخلصين من المفكرين

وأراد الملك أن يهدئ الثورة فأعاد الوفد إلى الحكم على زعم أنه يمثل الأكثرية من الأمة، فلم تلبث الحوادث أن برهنت على أن الأمة قد خاب ظنها فى ذلك الحزب كما ساء ظنها فى الأحزاب الأحزى. وأفاق الملك من أوهامه على حريق هائل اشتعل فى أكبر أحياة القاهرة فى يناير سنة ١٩٥٧ فكان ذلك إنداراً بما صارت إليه الأمور من الاختلال. وأفعمت القلوب بمشاعر التشاؤم وسوء الظن والحنق وتعاقبت الحكومات بعد الحكومة الوفدية وكانت تشبه بحارة سفينة على وشك الغرق وهم لا يدرون أين تتجه التيارات الى تتقاذف بسفينتهم.

فكان الناس يتساءلون ماذا يكون المصير حين فاجأتهم الثورة الكبرى

التي قام بها الجيش المصري في أوانها في ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٧ .

وكان أول ما قامت به إتمام ما عجزت ثورة عرابي عن إتمامه وإصلاح

الخطأ الذي وقعت فيه ثورة السيد عمر مكرم، فإنها عزلت الممثل الأخير لأسرة محمد على في ٢٦ يوليه سنة ١٩٥٢ وبذلك قضت على العامل الأول في عرقلة سعى الأمة نحو الترقى بحياتها، وقوضت الدعامة التي استند عليها الاحتلال منذ سنة ١٨٨٢ ، فكان عزله بداية النهاية للاحتلال الإنجليزي. وواجهت الثورة منذ أول عهدها مخلفات قرون طويلة توالت على البلاد، حتى مدت جذورها في حياة الشعب، ولكن كان عليها أول شيء أن تطهر الأرض من الاحتلال . وأبدت حسن نيتها في تحاشي معارك لا ضرورة لها عندما قبلت أن تعقد معاهدة مع الإنجليز رتبت فيها خطوات انسحاب الجيش المحتل وما يقتضيه ذلك من تنظيم وتدبير ، وكانت تريد بذلك أن تتفرغ وتجمع كل نشاط الشعب وجهوده لبناء حياة جديدة وإصلاح ما أفسدته عوامل الضعف والحمول والأنانية في كيان البلاد . غير أن أعداء الأمة كانوا يدبرون في الحفاء خططاً خبيثة ليحولوا بين الشعب وبين ما يتمناه من الإصلاح ، وكانوا يطمعون في إبقاء العهد الثوري الجديد عاجزاً عن الدفاع عن البلاد كما صنعوا بالعهود السابقة قبل الثورة . فمنذ أدركوا أن هذا العهد جاد في تحصين الحياة الجديدة وتوفير عدد الدفاع عن البلاد بادروا إلى عرقلة مساعى الثورة بأساليب الضغط الاقتصادى التي اعتادت دول الاستغلال أن تتبعها في إرغام الشعوب على الخضوع لها .

وكان من الأمانى الكبرى عند شعب مصر أن تزيد موارد الثروة في البلاد (١٧) ومن أول ما فكرت فيه بعد الثورة إنشاء سد عال يحفظ مياه النيل في وقت الفيضان ليدخر منها مقادير عظيمة عاماً بعد عام؛ كي تتمكن البلاد بالماء المدخر من توسيع رقعة أرضها الزراعية . واتفقت الحكومة المصرية مع البنك الدولي على إمدادها بقرض تستطيع به البدء في تحقيق هذا الأمل الكبير. ولكن أساليب الضغط الاقتصادى التي اتبعتها الدول المستغلة حملت البنك الدولي على رفض تقديم القرض بعد أن سبق الاتفاق عليه ، وذلك فى شهر يوليه سنة ١٩٥٦ . فبادر زعم عهد الثورة جمال عبد الناصر برد تلك الضربة بعد ستة أيام من رفض البنك لتقديم القرض بتأمم قناة السويس، كي تتمكن البلاد من توفير الأموال اللازمة الإقامة السد من موارد القناة ــ وهي الموارد التي كان ينبغي عدلا أن تصل إلى حزائن مصر، والتي استمر المستغلون على استلابها ما يقرب من قرن كامل من الزمان . ففقدت دول الاستغلال اتزانها عقب هذه الضربة وتخبطت في سياستها حتى دبرت مكيدة دنيئة قصدت بها أن تباغت مصر بعدوان مسلح يقضى على عهد الثورة ويقضى على كل ما أودعته الأمة فيها من الآمال . فحشدت إنجلترة وفرنسا جيوشهما وأساطيلهما سرأ وبالغتا فيكتمان حركاتهما وإخفاء مقاصدهما ودفعتا بإسرائيل كي تزحف بجيوشها فجأة على مصر فى يوم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٦ .

وبادرت قوى الدفاع المصرية لمواجهة زحف إسرائيل وابتدأت معركة ظهرت فيها بسالة الروح العربى ووقف جيش إسرائيل حائراً عاجزاً فأسرعت إليه نجدة فرنسا وإنجلترة ، اللتين بادرتا بقذف ما حشدتاه من قواهما على أرض مصر بعد أن تظاهرتا بمهزلة تدعيان فيها أنهما تريدان أن تقفا بين مصر وإسرائيل لمتعاهما من الاستمرار في حربهما حتى لا تهددا الملاحة في قناة السويس . وظهرت حقيقة المؤامرة سافرة أمام أعين شعوب العالم جميعاً ، وأن إنجلترة وفرنسا هما اللتان دبرتا مكيدة خبيئة ودفعتا إسرائيل لمهاجمة مصر لتتخذاها ذريعة لشن غارتهما بقصد إعادة السطرة الأجنسة على مصر .

وقد سجل شعب مصر فى هذه الحرب صفحة من أمجد صفحات تاريخه وأنبلها ، فإنه عقد النية على الدفاع عن بلاده شبراً شبراً ، ولم ترهبه القوى الجبارة التى سلطتها عليه الدولتان الاستغلاليتان الطاغيتان .

وخابت محاولة الدولتين فى اقتحام مدخل القناة من ناحية السويس حين هزم الأسطول الذي أقبل إليها من البحر الأحمر .

وخابت محاولتهما فى السيطرة فجأة على شاطئ القناة، فتركزت المعركة على شواطئ بورسعيد . وصبت الدول الثلاث كل ما لديها من قذائف الموت على المدينة الباسلة فهب شعبها مع قوى الجيش المصرى ليواجه ذلك الاعتداء الفظيع فى بطولة نادرة المثال، ولم تستطع حشود الدول المعتدية أن تتقدم من الدائرة الضيقة التى نزلت بها على الشاطئ . وبذلت حكومة مصر كل ما فى وسعها فى ذلك الوقت الحرج لحصر الحرب بيها وبين الأعداء فى دائرتها المحدودة حتى لا تؤدى إلى حرب عالمية كانت على وشك

الانفجار وتحملت مصر آلامها وصبرت على جراحها وكفكفت دموعها على فلذات أكبادها الذين فتك بهم غدر الأعداء، حى اهتز ضمير العالم كله وتدخلت الأمم المتحدة فقررت أن تكف الدول المعتدية عن اعتدائها . وكان لابد لتلك الدول أن تكف عن اعتدائها المذكر على رغم مراوغتها وبماطلتها في وقف القتال ، فقد أحاطت بها الأخطار من كل جانب ، وأوشكت النكبة التي حاولت إيقاعها بمصر أن تحل بها هي . لقد أوشكت الحرب أن تنقلب إلى حرب عالمية تدمرها أو تدمر العالم كله معها ، فأوقفت نيرانها مرغمة وما يزال السلاح في أيدى جيش مصر وفي أيدى جيش مصر حريبها .

وقد ظهرت فى أثناء هذا الاعتداء حقائق خطيرة أصبحت اليوم من أهم الحقائق فى السياسة العالمية، وأولها أن شعوب الأمة العربية جميعاً هبت غاضبة ثائرة ومدت يدها بكل ما استطاعت أن تبذله للجهاد مع الشعب العربى فى مصر . فنسفت أنابيب البرول العربى وأغلقت موارده العربية فى الأقطار العربية جميعاً وهبت الشعوب فى كل وطن عربى لتشارك بأنفسها فى المجهاد، ووقفت وفود الدول العربية فى الأمم المتحدة جبهة واحدة جمعت حولها إرادة الشعوب المحبة للحرية والسلام فى كل بلاد العالم . ولم تلبث شعوب الدول المستخلة أن شعرت بالدول المستخلة أن شعرت العرب فى إنكار مؤامرات الحكومات المستخلة .

فمنذ وقع الاعتداء الثلاثي على مصر أدرك العالم كله أن في هذا الوطن العربي الفسيح تعيش أمة عربية شاعرة بقوميها عازمة عزماً صارماً على الدفاع عن حريبها، متضامنة من أجل ذلك مهما كلفها هذا الدفاع من تضحيات ومن آلام.

ومنذ وقع ذلك الاعتداء صار من المحقق أن وحدة الأمة العربية حقيقة قائمة فىقلوب الشعوبالعربية جميعاً، وأنها ستتخذ صورتها الواضحة بغير شك فى يوم من الأيام .

. يو ومنذ وقع ذلك الاعتداء أيضاً برهنت شعوب العالم جميعاً على إنكارها لمحاولات حكومات الاستغلال في دفع الإنسانية إلى حرب عالمية لن

يبتى للمدنية البشرية بعدها وجود . ولم يمض بعد هذا الاعتداء إلا عامان حتى خطا الشعب العربي

وم يمص بمنه معه المحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد التامة واشتركت معهما حكومة اليمن وشعبها في تكوين الدولة العربية المتحدة .

وهكذا بدأت الأمة العربية سيرها نحو الغاية الطبيعية المقدورة لها ، وهي توحيد اتجاهها وجمع صفوفها لمواجهة حياتها الجديدة .

## ٤ ـ خيانة الحلفاء الكبرى للعرب

عندما بدأت الحرب العالمية الأولى كان العالم كله يتوقع انهزام الحليفتين إنجلترا وفرنسا أمام قوى دولتي الاتفاق وهما ألمانيا والنمسا، وكانت ألمانيا تبهر أنظار العالم عند ذلك بقوة معداتها الحربية وبالانتصارات السريعة الأولى التي أحرزتها على جيوش فرنسا التي انهارت أمامها في أورباً . واشتركت الدولة العثمانية في الحرب فدخلت إلى جانب ألمانيا . ولاشك في أن جبهة الحرب في الشرق الأوسط كانت في المحل الأول من الحطورة للجانبين المتحاربين لأن المنتصر فيها كان يستطيع السيطرة على قناة السويس . وأحست إنجلترا بالخطر الشديد على دولتها الاستغلالية الكبرى التي كانت في ذلك الوقت تباهى بأن الشمس لا تغرب عنها وكانت تشتمل على الجانب الأكبر من قارة أفريقيا وعلى شبه قارة الهند العظيمة والملايو وقارة أستراليا وزيلاندة وما لا حصر له من الممتلكات الصغى في جزائر المحيط وشواطئ البحار . واتجهت أنظارها إلى العرب وهي في أشد أوقات محنَّها لعلهم يساعدونها على الوقوف في وجه الجيوش العثمانية وحلفائها الأقوياء فأخذت تزين لبعض حكامهم وزعمائهم أن يدخلوا الحرب إلى جانبها على وعد أن تساعدهم على تحقيق استقلال بلادهم وتكوين دولة عربية حرة إذا وضعت الحرب أوزارها. وكانت تقصد كذلك إلى غاية أخرى من استمالة العرب إليها بأن تظهر أمام ملايين المسلمين من رعاياها الهنود وغيرهم ممن يحاربون فى جيوشها على أنها تحارب فى جانب حرية العرب المسلمين .

وكان اللورد كتشنر الذى قضى عدة سنين فى مصر ممثلا للحكومة الإنجليزية فى مصر قد صار وزيراً للحرب فى إنجلترا فبدأ يتصل بالشريف حسين أمير مكة ليرى مدى استعداده للاتفاق مع الحلفاء فى حربهم ضد الدولة العثانية .

وقد سبق أن أشرنا إلى خيبة أمل العرب فى إصلاح أحوالم والتمتع على حكم الدولة العبانية عندما رأوا أن الثورة التركية الى استولت على حكم الدولة العبانية فى سنة ١٩٠٨ لم تحقق لهم ماكانوا يرجونه مها . وتدل الظواهر على أن الشريف حسين تردد حيناً فى إجابة كتشر إجابة على العبانيين المسلمين على العبانيين المسلمين ، ولم يغب عنه بغير شك مبلغ كراهة شعب مصر على العبانيوسوء ظن العرب جميعاً بهم ، ونواياهم فى السيطرة على الوطن العربي ومبلغ كراهة الشعوب العربية فى شهال أفريقيا والمغرب لفرنسا حليفة العربي ومبلغ كراهة الشعوب العربية فى شهال أفريقيا والمغرب لفرنسا حليفة إنجلترا . غير أن تردده لم يجعله يقطع فى الأمر برفض ما عرض عليه انجلترا له وللعرب لقاء مساعدتهم لجانب الحلفاء ، وعهد كتشر إلى السير هنرى مكماهون ممثل الحكومة الإنجليزية فى مصر عند ذلك بالمضى فى مفاوضة الشريف حسين . فتبادل الجانبان رسائل عدة تعرف بمكاتبات

(حسين ــ مكماهون) .

وقد ساعدت الحوادث على نجاح الإنجليز فى هذه المفاوضات فإن سياسة القائد العنانى جمال باشا فى سوريا وفلسطين كانت سياسة قمع وقسوة وتنكيل، وبلغ من شدتها أن بلغ عدد المسجونين السياسيين عدة ألوف وبلغ عدد الضحايا الذين قتلوا من العرب عدة مئات.

فقد أدت هذه السياسة الغاشمة إلى تحول مشاعر الوطنيين السوريين والعرب إلى كراهة عميقة لطغيان الحكم التركى ، وحملهم هذه الكراهة إلى قبول ما عرضه عليهم الشريف حسين من الثورة على الحكم العياني على رغم سوء ظنهم الشديد بالدولتين الإنجليزية والفرنسية ونواياهما الاستغلالية، وتاريخهما الطويل المفعم بعداوة العرب والاعتداء على حريتهم.

وبذل الإنجليز في مفاوضات مكماهون كل ما يغرى الوطنيين العرب من الوعود في تحقيق استقلال « الأمة العربية » وحربتها . غير أن المستقبل القريب برهن على أن الإنجليز كانوا على عادتهم من الدهاء والاحتيال يبطنون غير ما يظهرون (١١) . وأما العرب فإنهم كانوا كذلك على عادتهم دائماً يقدسون الصراحة والوفاء بالوعود . فهنذ تمت المفاوضات بين الشريف ومكماهون أخذ العرب في تنفيذ ما وافقوا عليه وبدأوا الثورة في الخامس من شهر يونيه سنة ١٩١٦ .

 <sup>(</sup>١) وهذا ما ظهر جلياً من ثنايا الحطابات المتبادلة بين الشريف حسين وبكماهون وقد تتبعنا نصها كما ورد في كتاب يوم ميسلون للأستاذ ساطم الحصري .

وثما يدل على خبث السياسة الإنجليزية أن الإنجليز عقدوا اتفاقاً سريًّا آخر مع فرنسا وروسيا في مايوسنة ١٩١٦ نقضوا فيه كثيراً مما تعهدوا به للعرب . وهو المعروف باتفاق (سيكس – پيكو) ، وفيه قسموا الوطن العربي فيا بينهم وهو الذي وعدوا بتحريره وضمنوا استقلاله للشريف حسين والوطنين العرب .

وفي نوفبر سنة ١٩١٧ أعلنت الحكومة الإنجليزية في غير خجل تصريح بلفور الذي يكفل لليهود إنشاء وطن إسرائيلي في قلب الوطن العربي فذهل قادة الثورة العربية ، ولكن الفرصة كانت قد أفلت من أيدبهم عند ذلك فقد كانوا دخلوا الحرب وهزموا تركيا في الحجاز وزحفوا على فلسطين وانتزعوا العقبة من الجيش التركي في يوليه سنة ١٩١٧ وزحف الأمير فيصل بن الشريف حسين نحودمشق بمن معه من العرب ، أي أن مصير الحرب مع العيانيين كان قد تقرر . فلما انتهت الحرب في نوفير سنة ١٩١٨ بالنصر لجيوش الحلفاء، وبدأ المنتصرون يتفاوضون في شروط معاهدة الصلح ، رأى العرب آمالهم تنهار تحت أعيبهم وهم خارجون من الحرب بانتصار باهر . فإن الحلفاء تنكروا للوعود التي قطعتها إنجلترا لهم باسم الحلفاء ، وتبين للعرب عند ذلك مدى ما انطوت عليه نية الإنجليز وحلفاؤهم من الغدر .

وذهب الأمير فيصل في سنة ١٩١٩ إلى باريس ليحضر في مفاوضات الصلح فوجد أن المعروض على مؤتمر الصلح هو تضحية حرية سوريا ولبنان من أجل سيادة فرنسا ، وتضحية فلسطين من أجل الصهيونيين ، وتضحية العراق من أجل إنجلترا .

وفى ٥ مايو من ربيع سنة ١٩٢١ أتم الحلفاء تقسيم غنائم الدولة العبانية فى معاهدة (سان ريمو) بين فرنسا وإنجلترا وتركت الصهيونية لتمهد لمشروع دولتها المغصوبة تحت ظل العلم الإنجليزى .

فكانت تلك خيانة كبرى من الحلفاء للعرب وهى أساس الكوارث التى لحقت بالأمة العربية وما نزال إلى اليوم تخلف لها أكبر مشكلاتها .

## ٥ ــ الموقف في سوريا

فى الوقت الذى كان فيه شعب مصر يواجه جيوش الإنجليز الجرارة بصدره الأعزل فى ثورته الكبرى فى مارس سنة ١٩١٩ ، كان شعب سوريا كذلك يواجه خيانة الحلفاء الكبرى التى بدأت تتكشف له فى وضوح ، وكان أول دلائلها احتجاج فرنسا على إنجلرا على تغلغل الجيوش العربية فى البلاد السورية ، كأن هذه الجيوش العربية لم تكن هى الأداة فى انتصار الحلفاء على جيوش الدولة العيانية واستيلاء الحلفاء على كل الأقالم السورية واللبنانية. ولم تستطع إنجلرا إغضاب حليفتها فأمرت الأمير فيصل بن الحسين قائد الجيوش العربية بترك السواحل الفرنسية وتسليمها إلى فيصل بن الحسين قائد الجيوش العربية بترك السواحل الفرنسية وتسليمها إلى الجيوش الفرنسية (سيكس بيكو) التى

عقدت خلسة من وراء ظهور العرب بين فرنسا وإنجلترا وروسيا فى عام ١٩١٦ .

ولم يجد فيصل بداً من تنفيذ هذا الأمر فنزلت جيوش فرنسا في بيروت في ٨ أكتوبر سنة ١٩١٨ ثم انطلقت تنزل جيوشها على شواطئ لبنان وسوربا

وتلاهذه الضربة ضربة أشد مها حين قسمت بريطانيا إقليم سوريالى ثلاثة أقسام أو ثلاثة إدارات عسكرية ، إحداها إدارة المنطقة الشرقية (سوريا وشرق الأردن) والثانية إدارة المنطقة الغربية (السواحل) والثالثة المنطقة الجنوبية (فلسطين) وكان نصيب فيصل مقصوراً على إدارة المنطقة الشرقية.

ولم يمض عام على هذه الضربة الثانية حتى وقعت الضربة الثالثة إذ اتفقت إنجلترا وفرنسا في ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ على تعديل في توزيع هذه المناطق أدى إلى استيلاء فرنسا على كل ما نصت عليه اتفاقية (سيكس ـــ پيكو) السرية وهما سوريا .

فثارت ثائرة الوطنيين العرب وأعلنوا عزمهم على مقاومة ذلك الغدر بالقوة وهبت الثورة في بعض أنحاء سوريا .

وبلأ الوطنيون العرب إلى وسائل السياسة مؤملين أن ينصرهم الرئيس الأمريكي ( ولسن / الذي كان قد أعلن مبادئه الإنسانية عقب انتهاء الحرب وحسب الناس جميعاً أن العالم سيبدأ عهدا جديداً بإقامة العلاقات الدولية على أساس العدالة وحرية الشعوب ، وقد لاقت مساعيهم بعض

النجاح فى أول الأمرحين بعث ولسن بلجنة استفتاء تستطلع آراء أهل سوريا ولبنان وفلسطين فى الحكم الذى يرضونه لأنفسهم . وأعد الوطنيون عدتهم لعقد مؤتمر عام يجتمع فيه الزعماء لتوحيد صفوف الشعب عند وصول لحنة الاستفتاء إلى البلاد، وكان أول اجماع له فى ٣ يونيه سنة ١٩١٩ .

أما الأدير فيصل فإنه ذهب إلى فرنسا ليكون قريباً من أقطاب الحلفاء وهم مجتمعون للمفاوضة فى شروط الصلح فى فرساى .

وأعلن مؤتمر العرب قراراته في مارس سنة ١٩٢٠ وكان في صدرها إعلان استقلال سوريا وتنصيب الأمير فيصل ملكاً دستورياً عليها ، وكانت حدود سوريا التي بينها قرار الاستقلال تشمل السواحل وفلسطين وكانت حدود سوريا التي بينها قرار الاستقلال تشمل السواحل وفلسطين فرنسا التي ادعت لنفسها الحق منذ معاهدة (سيكس بيكو) في الاستيلاء على سوريا الكبرى وعلى الجزء الجنوبي من آسيا الصغرى (كليليكيا) .. وكان لإعلان قرارات هذا المؤتمر وقع شديد على ساسة إنجلترا وفرنسا الفرنسية كل جهدها في معاهدة (سان ريمو) (أبريل سنة ١٩٢٠) الفرنسية كل جهدها في معاهدة (سان ريمو) (أبريل سنة ١٩٢٠) لتحصل على ما سماه الساسة في ذلك الوقت بالانتداب على سوريا ولبنان كما حصلت إنجلترا على الانتداب في فلسطين . فزاد هياج الشعب العربي في أنحاء البلاد جميعاً وتبين له آخر الأمر مدى الحيانة التي تآمر فيها حلفاء في أنحاء البلاد جميعاً وتبين له آخر الأمر مدى الحيانة التي تآمر فيها حلفاء الأفس على حرياته . وتألفت وزارة سورية جديدة عهد إليها واجب الدفاع

عن استقلال البلاد فى ٣ مايو سنة ١٩٢٠ ، وعزم الملك فيصل على السفر مرة أخرى إلى أوربا ليسعى إلى تلافى الأزمة المتوقعة عن طريق المفاوضة مع كبار ساسة الحلفاء فى باريس .

وكان الرئيس ولسن رئيس الولايات المتحدة قد انسحب غاضباً من مؤتمر الصلح وعاد إلى بلاده خائباً عندما تحقق من أن ساسة الحلفاء يضر بون بمبادئه عرض الآفاق، وأظهر قائد الجيوش الفرنسية في سوريا حقيقة نواياه فلم يسمح بمرور الملك فيصل من مدن الساحل التي يسيطر عليها، وأرسل في ملايسة المنابق المحكومة السورية يأمرها بقبول الانتداب الذي قررته معاهدة (سان ريمو) و بإلغاء كل تدبيرات الدفاع التي بدأت الحكومة في اتخاذها لحماية الاستقلال تنفيذاً للسياسة التي عهدت إليها منذ ٣ مايو.

ولم يلبث الموقف بين سوريا وفرنسا أن أنهار فى سرعة عجيبة وكانت الأعمال التى قام بها (غورو) القائد الفرنسى تدل على أن فرنسا قد عقدت النية على غزو سوريا . ثم وقعت معركة (ميسلون) التى استشهد فيها وزير الحربية يوسف العظمة فى ٢٤ يوليه سنة ١٩٢٠ واضطر الملك فيصل إلى مغادرة سوريا ذاهباً إلى أوربا فلم يعد بعدها إلى تلك البلاد ، وكان استقباله فى أوربا فاتراً ولم يعترف أحد من ساسة الحلفاء بأنه ملك، بل عاملوه على أنه ابن ملك الحجاز الشريف حسين . واتبعت فرنسا فى حكم سوريا سياسة تشبه سياسة الصليبيين حين

قسمت سوريا إلى أربعة أقسام (سوريا ولبنان واللاذقية وجبل حوران) وكانت تقصد بذلك إيقاع الفرقة بين أبناء الشعب العربى كيا تتمكن من التحكم في الجميع . غير أنها لم تستطع أن توطد حكمها في البلاد فهبت ثورة في عامي ١٩٢٥ ، ١٩٢٦ وكان رد فرنسا الشنيع إطلاق القذائف الضخمة على دمشق أقدم مدينة مأهولة في العالم . غير أنها لجأت بعد ذلك إلى المداهنة فسمحت بانتخاب جمعية تأسيسية في سنة ١٩٢٨ لوضع دستور للبلاد ولكنها رفضت ذلك الستور عندما تم وضعه . وتعاقبت ثورات الشعب السوري على فرنسا خلال السنوات العشر التالية حتى اضطرت الدولة الغاصبة إلى الاعتراف باستقلال الشعب المجاهد في معاهدة بقيت مهملة مدة طويلة حتى وافقت الحكومة الفرنسية مرغمة على الجلاء عن سوريا بعد مصادمات عنيفة وذلك في عام ١٩٤٥ . غير أن المؤلمرات الفرنسية على سوريا لم تنقطع بعد جلائها عن أرضها كما لم ينقطع ضططها الملكي والاقتصادي علمها .

وقد خلقت سياسة التفرقة التى اتبعتها فرنسا فى حكم سوريا ننائج شى أدت إلى تشتت فى وحدة صفوف المجاهدين الذين وقفوا صفاً واحداً أمام قوى الاستغلال عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى .

وكان من أكبر المشكلات التى تخلفت من هذه السنوات المضطربة المليئة بضروب الحيانة والمؤامرات نكبة فلسطين العربية التى بدأت مشكلتها تستفحل منذ أيام الحرب عندما أعلن بلفور وعده بإنشاء وطن قومى للمهود فى أرض فلسطين عام ١٩١٧ ، ولما سيطرت إنجائرا على فلسطين بعد قرار انتدابها عليها وجدت مكايد الصهيونية بيئة صالحة لها تحت حماية الانتداب الإنجليزى ، فما أتى عام ١٩٤٥ حى استطاعت أن تكشف التناع عن مطامعها ومؤامرتها على حياة شعب فلسطين وحرياته .

وقد ظهرت نتائج تلك المجموعة من المكايد التي تعاونت عليها فرنسا وإنجلترا والصهيونية في الحرب التي أثيرت في عام ١٩٤٨ وما تخللها من خيانات، وما أعقبها من تشريد مليون عربي من أهل فلسطين واغتصاب أرضهم وإقامة عدو في قلب الوطن العربي ليكون تكأة لدول الاستغلال تستخدمها في مواصلة مؤامراتها ومكايدها ضد أبناء الأمة العربية . وقد ظهرت نية دول الاستغلال واضحة في مؤامرة غزو مصر في عام ١٩٥٦، فأدرك العرب جميعاً مدى الهديد الحطير الذي يهدد حياتهم وحرياتهم وهبوا جميعاً للدفاع عن العروبة في معركة القناة وكان شعب سوريا في مقدمة الشعوب العربية التي هبت لهذا الدفاع وكان جهاده من أكبر العوامل على انتصار شعب مصر .

وأدرك كل من شعبي سوريا ومصر أن وجودهما يتوقف على ما يبديانه من الحزم وقوة الإرادة في ضم صفوف العرب لمواجهة الأخطار العامة التي تهددهم جميعاً ، فاجتمعت إرادتهما على تحقيق أعظم خطوة في توحيد الأمة العربية إقامة الجمهورية العربية المتحدة في فبراير عام ١٩٥٨ كما مر ذكره.

### ٦ - الموقف في لبذان

كان لبنان دائماً مرتبطاً بمصير كتلة الشعوب العربية الشقيقة فى الشرق فكان يشاركها فى كل ما يواجهها من الحوادث منذ أقدم العصور ، وكان من أول الأوطان التى استقر فيها العرب خارج الجزيرة العربية قبل الإسلام فإلى هناك نزح الفينيقيون الذين أقاموا مدنيهم على سواحل البحر الأبيض وهم أبناء عمومة العرب أو هم عرب خلص نزحوا إلى شواطئ البحر الأبيض من أقاليم الحليج العربي قبل الميلاد بعشرات من القرون، وتوالت موجات أخرى من الجنس نفسه على شواطئ لبنان ، فلم يمكن تمييزهم عن إخوانهم فى دواخل الإقليم سوى أنهم يقيمون على السواحل وما يحيط بها من سفوح الجبال العالية . فهم واجهوا غزوات الإسكندر ، كما واجهها إخوانهم فى سوريا ومصر وهم واجهوا غزوات الروم كما واجهها هؤلاء . واستمر لبنان مرتبطاً بمصير جبرانه حتى شملته الدولة العربية فشارك أبناؤه سائر الأمة العربية الجديدة فى بناء الحضارة الدولة العربية العطمي كما شاركوهم الانضواء تحت سيطرة الدولة العمانية الشاملة المعربية العظمي .

وفى أثناء الحرب العظمى كان الشعب اللبنانى يشاطر الشعوب العربية المنضوية تحت الحكم العثمانى مشاعرها وأمانيها كما كان يشاطرها الجهاد

في سبيل التحرر من سيطرة العثمانيين ، فلما انتهت تلك الحرب بانتصار الحلفاء كما سبق وصفه في الفصل السابق تعرض لبنان لآثار الخيانة الكبرى التي أقدم عليها الحلفاء بعد انتصارهم، فكان لبنان جزءاً من الغنائم التي وزعوها فيما بينهم فأصبح منذ سنة ١٩٢٠ داخلا في المنطقة الخاضعة للانتداب الفرنسي ، وهي تشمل سوريا واللاذقية ولبنان وحوران . وقد حاولت فرنسا تدعيم سيطرتها على لبنان بسياسة التفرقة بين أهل هذه الأقسام الأربعة وتذرعت فها تذرعت به باختلاف الدين بين بعضهم وبعض،غير أن الأقاليم الأربعة لم يلبثوا أن كشفوا خدعتها وصاحوا جميعاً بشعار واحد: « الدين لله والوطن للجميع» ولم يسع فرنسا إزاء خيبة سياستها إلا أن تعقد مع لبنان معاهدة في سنة ١٩٣٦ تشبه معاهدتها مع سوريا في الوقت عينه وكان مصير تلك المعاهدة مثل مصير المعاهدة السورية فلم يوافق عليها البرلمان الفرنسي . فلما هزمت فرنسا في الحرب العالمية الثانية أمام قوى ألمانيا الجبارة وخضعت الحكومة الفرنسية للاحتلال الألماني ، وتكونت هيئة المقاومة التي تزعمها الجنرال ديجول باسم (فرنسا الحرة) كان لبنان من البلاد التي ساندت حرية فرنسا المهارة وعقد مع القائد الممثل لفرنسا الحرة معاهدة أعلن فيها استقلال لبنان في سنة ١٩٤١ . غيرأن الحال لم تلبث أن تبدلت بعد سنتين حين تجددت آمال الحكومة الفرنسية في الانتصار ، فألغى القائد الفرنسي دستور سنة ١٩٤١ وقبض على زعماء الوطنيين ومن بينهم رئيس الجمهورية ، وأظهرت فرنسا بذلك مدى عجزها (1A)

عن الاعتراف بالجميل للشعوب التى وقفت تسندها فى أشد أوقات محنتها ، وكان لهذا المسلك الذميم أثر بالغ فى نفوس شعب لبنان، فرفض الانتداب الفرنسي وبدأ حركة مقاومة عنيفة انتهت فى سنة ١٩٤٦ بخروج الفرنسيين مد البلاد .

وقد برهن لبنان منذ استقلاله على صدق عروبته بقدر ما برهن على حرصه على استقلاله وحريته ، فكان يقف إلى جانب الشعوب العربية الأخرى فى كل مصاف تجاه أعدائها ، فوقف أمام إسرائيل فى حرب سنة ١٩٤٨ ووقف بحماسة إلى جانب مصر فى عام ١٩٥٦ .

وقد شهدت أمم العالم جميعاً كيف هب شعب لبنان يكافح عن حرياته واستقلاله وعروبته عندما حاولت دول الاستغلال إعادة سيطرتها عليه فى الوقت الذى هددت فيه حريات شعب العراق عندما ثار ثورته الكبرى فى يوليه عام ١٩٥٨.

فتاريخ لبنان الحديث منذ قيام الحرب العالمية الأولى إلى اليوم دليل قاطع على أن الشعوب العربية جميعاً تعرف أن سبيلها إلى الحياة الكريمة والحرية هو السبيل الذى يوحد صفوفها وأنها تشعر شعوراً عبيقاً بالصلات التي لا يمكن أن تفصم والتي تربط بعضها ببعض منذ قرون طويلة مضت ، بلغت فيها معاً ما بلغته من مجد وحضارة، وقاست فيها معاً ما قاسته من الكوارث ، وأنها تستقبل معاً عهداً جديداً لا تستطيع مواجهته إلا وهي متعاونة معاً.

### ٧ ــ الموقف في العراق

كان الشعب العراق هدفاً آخر للخيانة الكبرى التى ارتكبها الحلفاء في أثناء الحرب العالمية الأولى ، فقد شارك في الثورة على الحكم العياني وضحى بدمائه وأمواله في سبيل انتصار الحلفاء وهو يعلل نفسه ببلوغ أمنيته الكبرى في الاستقلال والحرية بعد أن تخمد نيران تلك الحرب عير أن الحلفاء كانوا يعلمون أنهم يتعاملون بوجهين فيقابلون العرب بوجه ويخلو بعضهم إلى بعض بوجه آخر . كانت إنجائرا تفاوض فرنسا في ويخلو بعضهم إلى بعض بوجه آخر . كانت تفاوض فيه الشريف حسين في تحقيق أماني العرب في الحرية والاستقلال. وكانت نتيجة هذا النفاق السياسي فيا يتصل بللعراق أن الدولتين الحليفتين عقدتا مع حليفهما الثالثة عند ذلك ـ روسيا ـ معاهدة (سيكس ـ بيكو) في مايو سنة ١٩٦٦ وقد مر ذكرها ، وكان العراق فها من نصيب إنجائرا .

ولابد لنا هنا من ذكر حقيقة لها أهمية خاصة فإن الإنجليز بعد أن فرغوا من عقد هذه الاتفاقية بدأوا يمهدون لها مع العرب ليحملوهم على قبولها ففاتحوا فيها الشريف حسين فلما عرضوا عليه ما يدبرونه للعراق ، تردد طويلا ثم وافق آخر الأمر فقال « إنه رغبة منا في تسهيل الاتفاق ، قد نوافق على أن نترك الآن لمدة قصيرة الأراضي التي تحتلها الجيوش الإنجليزية (ومنها العراق) لقاء مبلغ من المال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة ».

وقد ارتاح المفاوض الإنجليزى لهذا التساهل ارتياحاً عظيماً أظهره فى كتابه الأخير الذى بعث به إلى الشريف حسين بتاريخ ٣٠ يناير سنة ١٩١٦ إذ قال :

« والآن وقد قررت البلاد العربية أن تشترك معنا فى الدفاع عن الحقوق والحريات وتعمل معنا فى سبيل هذه القضية المهمة ، فإننا نرجو الله أن تكون نتيجة هذه الجمهود المشتركة وهذا التعاون الوطيد صداقة دائمة تعود على الجميع بالغبطة والسرور.

وقد سررنا جداً بالحركة التى تقومون بها لإقناع الشعب بضرورة الانضهام إلى حركتنا والكف عن مساعدة أعدائنا ونترك لفطنتكم تقدير الوقت المناسب لاتخاذ تدابير أوسع من هذه "(۱)".

فلما انتهت الحرب إلى انتصار الحلفاء ولم تبق لهم من حاجة إلى ولاء العرب كشفوا القناع عن نواياهم فى تمزيق الوطن العربى وعلم شعب العراق أنه كان هدفاً لحيانة ماكرة فى اتفاق (سيكس بيكو )وأن الإنجليز جعلوه نصيبهم من الغنيمة فوضعوه تحت انتدابهم أو بقول آخر هبطوا به إلى مرتبة التبعية والحماية . فهب ثائراً فى الوقت الذى كانت فيه سائر الشعوب العربية تضطرم بالثورة . كانت مصر عند ذلك تغلى وتقذف بالحم على جيوش إنجلترا وكانت سوريا تحشد أبناءها لمواجهة جيوش الفرنسيين .

<sup>(</sup>١) نقلا عن كتاب « يوم ميسلون » للأستاذ الكبير ساطع الحصرى .

ووجد الإنجليز أنهم يواجهون مشكلة جديدة فى العراق فوق مشكلاتهم الكثيرة وأرادوا أن يجدوا منها مخرجاً سريعاً وأتاحت لهم الظروف حلا مناسباً فقد كان الأمير فيصل عند ذلك فى أوربا يحاول أن يستعيد عرشه المسلوب فى سوريا ، فعرضت عليه إنجلترا أن توليه ملكاً على العراق وتحت الموافقة على ذلك فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢١ . وبمقتضى هذا الاتفاق نزلت إنجلترا عن حكمها العسكرى فى العراق على أن تعقد مع الملك فيصل معاهدة تكفل لها السيطرة على شئون البلاد .

وكان ذلك الحل مرضياً لفيصل كما كان مرضياً لشعب العراق على أنه سيزيل عن كاهله عبء الانتداب الذى فرضته عليه إنجلرا . وكانت شخصية الملك فيصل وعلاقته الوثيقة بجلفائه الإنجليز تحول دون وقوع تصادم خطير بين الحكومة العراقية الجديدة وبين الحكومة الإنجليزية، ولكن هذه الشخصية لم تبق في الحكم طويلا ولم يلبث الموقف أن عاد إلى خطورته بين شعب العراق ودولة الانتداب في مدة حكم الملك غازى بن فيصل . غير أن مدة حكم هذا الملك الشاب لم تطل كذلك فقضى نحبه في حادثة يحيط بها الغموض وثارت حولها شكوك كثيرة إذ بدا من ذلك الملك ما يدل على طموحه إلى الاستقلال بحكم بلاده . وكان ولى عهده ما يزال طفلا وهو الذى صار فيا بعد الملك فيصل الثاني ، فعين خاله الأمير عبد الإله وصياً عليه حتى يبلغ الرشد وكان ذلك الوصى من أشد أفراد الأسرة الملكية ولاء لإنجائرا ولم تكن له شخصية قوية

مثل شخصية الملك فيصل الأول .

فنى عام ١٩٣٠ عقدت معاهدة جديدة بين العراق وإنجاترا تنطوى شروطها على ما جعل حكم العراق شبيها بأن يكون اعترافاً بالانتداب الانجليزى .

فعاد القلق يستولى على الشعب وزهائه من الوطنيين الذين توجسوا خيفة من تغلغل النفوذ الأجنبى في حكم بلادهم وتوالت الحكومات التى كان كل منها لا يبتى في الحكم إلا مدة قصيرة وكان حكم الكثير منها ينتهى بانقلاب فجائى يدل على التوتر الشديد بين الحاكمين والشعب . وقد ظهر أثر سياسة الوصى على العرش واضحاً في أثناء حرب فلسطين في عام ١٩٤٨ إذ كانت الشقة واسعة بين حماسة الشعب لمناصرة شعب فلسطين العربي وبين تراخى الحكومة في مجهودها الحربي ، ثم ظهر ذلك الأثر مرة أخرى عندما اتفقت الحكومة العراقية مع إنجلترا على إنشاء حلف بغداد في سنة ١٩٥٥ ليكون أداة دفاعية عن مصالح إنجلترا وحلفائها في الشرق الأوسط ، مع أن الدفاع عن المصالح الإنجليزية يصطدم مع مصالح الشعوب العربية .

ولما بلغ الملك فيصل سن الرشد استمرت سياسة عبد الإله الموالية للإنجليز وكان من أشد أنصار تلك السياسة نورى السعيد الذى تولى الوزارة مراراً عدة كلما دعا الأمر إلى إحداث انقلاب فى الحكم للمحافظة على ولاء حكومة العراق للسياسة الإنجليزية .

وقد بلغ تحدى عبد الإله والساسة الملتفين حوله لمشاعر شعب العراق ذروته عندما تمت الوحدة بين شعبي مصر وسوريا في فبراير سنة ١٩٥٨ فكان رد الحكومة العراقية على وحدة القطرين العربيين الشقيقين إنشاء وحدة أخرى معارضة بين العراق والأردن .

فلم يبق أمام الوطنيين العرب فى العراق إلا سبيل واحد لتلافى ما تجره هذه السياسة على مصير الأمة العربية وهوسبيل الثورة . في يوليه سنة ١٩٥٨ هبت ثورة الجيش العراق العظيمة تدعمها مشاعر الشعب العراق عامة وأطاحت فى غضبتها الجارفة بعبد الإله وبنورى السعيد نفسه وبالعرش الهاشمى والأسرة الملكية ، وأعلنت منذ ذلك التاريخ أول جمهورية عربية فى العراق .

وما تزال جمهورية العراق الجديدة إلى يومنا هذا تواجه الموقف الذي خلفته لها سلسلة الحوادث الحطيرة التي بدأت منذ مطالع هذا القرن كما تواجه مخلفات قرون عدة سابقة .

فهى إلى اليوم ما تزال فى دور هام من أدوار حياة الشعب العراقى بخاصة والأمة العربية بصفة عامة، وما تزال غلالة من أثر المعركة الهائلة تحيط بها نرجو أن تنجلى قريباً عن الشعب العراقى الحر اللى هب ليحقق أمنيته الكبرى فى جمع صفوف الأمة العربية لتواجه معاً مواقف المستقبل المشترك كما واجهت معاً مواقف الماضى المشترك.

# ٨ ــ الموقف في الأردن

إذا أمكن أن نتصور ذراعاً تفصل من جسم لتعيش وحدها أو غصناً يقطع من شجرته لينمو ويثمر وحده جاز لنا أن نتصور قيام دولة مستقلة ف هذه القطعة من الوطن العربي . فالأرض التي تسمى اليوم بمملكة الأردن كانت وما تزال ذراعاً لا يتجزأ عن جسم هذا الوطن العربي أو هو غصن لا يمكن أن ينفصل عن دوحة الأم العربية . كانت هذه الأرض قطعة من أرض العرب منذ أقدم العصور وإن اختلفت الأسماء التي كانت تطلق عليها في كل عصر منها . فسواء كانت قطعة من أرض جلعاد أو من أرض مواب أو من دولة بطرة، فقد كانت على مر القرون جانباً متمماً لكيان الوطن العربي خارج الجزيرة العربية . وهو أول مهبط هبط إليه العرب من جزيرتهم حين خرجوا لنشر دعوتهم الإسلامية في القرن السابع الميلادي ، ومنذ ذلك الحين لم يكن إلا قطعة من بلاد الشام تتمثل فيها الحياة العربية البدوية كما تتمثل فى بوادى الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا . هناك ذهبت الجيوش العربية أول ما ذهبت وراء حدود الجزيرة العربية وهناك أحرزت كتائب العرب أول انتصاراتها على جيوش الروم وكانت هذه الانتصارات أول خطواتهم في إنشاء الدولة العربية الكبرى وفي تكوين الأمة العربية الجديدة . فلسنا نبعد عن الحق حين نقول إن هذه الأرض التي نعوفها اليوم باسم دولة الأردن كانت عتبة الدولة العربية الأولى ولها من المكانة في نفوس الأمة العربية الحالية ما للأقاليم التاريخية التي ترفرف على جوها ذكريات مجيدة عزيزة عليها . فأرض الأردن إنما تستمد وجودها ومكانتها وأهميتها من تاريخها الطويل كقطعة حيوية من الوطن العربي الذي يحتويها ويضمها من كل جهاتها كما تضم الأم وليدها . وقد تعاقبت الدول على حكم الأمة العربية وأرض الأردن في كل عصر وكل دولة باقية كقطعة من حكم الأمة العربية وأرض الأردن في كل عصر وكل دولة باقية كقطعة من القطر الذي كان يطلق عليه اسم الشام ، وكان أهل هذه الأرض وما يزالون إلى اليوم في حياتهم وأسلوب معيشتهم وأنسابهم ومفاخرهم ينتمون إلى أمتهم بقلوبهم وعقولم كما ينتمون إليها في أعماق طبائعهم وعقائدهم .

فليس أعجب من أن تكون أرض الأردن دولة قائمة بنفسها أو أن يكون أهلها شعباً منفصلا عن أشقائهم الذين يماثلوبهم تماثل الماء القراح بالماء القراح أو أن يكون لها عرش يناصب الشعوب العربية العداء .

وقد بدأت الأعجوبة منذ قامت الحرب العالمية الأولى ، فقد خلفت للأمة العربية طائفة من الأعاجيب التي كونت فيما بعد تلك المشكلات التي تتبعنا صورها في حديثنا عن الأقطار العربية المختلفة .

ولا حاجة بنا أن نعيد هنا ما سبق لنا ذكره عن حوادث الثورة العربية على الحكم العثمانى ، وعن معاهدة سان ريمو التى تمثلت فيها خيانة الحلفاء الكبرى للعرب وبتقسيم بلادهم التى كانت خاضعة للحكم العثمانى بين دولتى إنجلترا وفرنسا ، وحسبنا أن نذكر إحدى مآسيها إذ جعلت فلسطين والأردن معاً قطعة واحدة تحت الانتداب الإنجليزى . ولما عوضت إنجلترا الملك فيصل بملك العراق عن عرش سوريا الذى

ويا عوصت إيجلزا الملك فيصل بملك العراق عن عرس سوريا الذي فقده بعد اعتداء فرنسا، عينت أخاه الأكبر عبد الله بن الحسين أميرًا على الجانب الشرق من الإقليم الذي انتدبت عليه وأطلقت عليه اسم (إمارة شرق الأردن).

ولم يكن في حسبان أحد أن هذه الإمارة ستصبح في يوم من الأيام مملكة قائمة بذاتها فإن إقليم شرق الأردن كان طوال تاريخه قطعة من الشام ويعتمد في حياته على أنه جزء منها فلم تكن موارده الحاصة كافية لإقامة دولة مستقلة لها حكومة وبرلمان وأمير وجيش وسائر ما تضطلع به الدول من الأعباء . ولم يكن عدد أهل شرق الأردن عند ذلك يزيد على نصف مليون من الشعب العربي . غير أن إنجلترا اعترفت به كدولة مستقلة في ١٥ مايو سنة ١٩٧٣ .

وكانت إنجلترا تتولى الإنفاق على هذه الدولة التى صنعتها لقاء سيطرتها التامة على شئونها . غير أن الشعوب العربية الأخرى حرصت مع ذلك أشد الحرص على شد أزر الدولة العربية الجديدة على رغم أنها دولة مصنوعة كيلا تسمح لإنجلترا باتخاذ الإقليم وسيلة للهجوم على الأمة العربية ، فلم تتردد الحكومات العربية في سنة ١٩٤٥ في قبوله عضواً في الجامعة العربية على أنه دولة مستقلة . وفي العام التالى عقدت

إنجلرا معاهدة مع الأردن في عام ١٩٤٦ اعترفت فيها باستقلال الأردن التم واتخد الأمير عبد الله لنفسه لقب ملك شرق الأردن . غير أن الأحوال بقيت هناك على ما كانت عليه من قبل وكان الإنجليز يسيطرون على الحكم سيطرة كاملة . فلما شبت حرب فلسطين في سنة ١٩٤٨ كان موقف الحكومة الأردنية الحاضعة للإنجليز موقفاً مربباً ، وكانت نتيجة تلك الحرب الكارثة ضم قطعة من أرض فلسطين في غرب بهر الأردن إلى مملكة شرق الأردن وأصبح اسم الدولة الجديدة «المملكة الهاشمية الأردنية » وكانت نتيجة هذه الزيادة مضاعفة عدد سكان الدولة الجديدة فأصبح نحو مليون ونصف كما زادت مواردها بما أضيف إليها من أرض فلسطين .

ولم يكن عجيباً أن تصطدم الدولة الجديدة بمشكلات كبرى زادت الموقف فيها تعقيداً ، فإن الشعب الفلسطيني الذى ضم إليها عقب انتهاء حرب فلسطين كان عميق الشعور بما أصاب وطنه من النكبات في حرب إسرائيل ، وما قاساه أهله من الشدائد وما وقع لهم من المآسى على أيدى الصهوفية التي لم ترع عهداً ولم تعرف في اعتدائها معنى للإنسانية .

فأصبحت حكومة الأردن تسيطر على شعب ثائر تتقد مشاعره بآثار ما قاساه، وبالرغبة فى العودة إلى وطنه العزيز الذى اغتصبه الأعداء الجناة. وكان من نتائج هذه الثورة النفسية اغتيال الملك عبد الله فى القدس فى ٢٠ يوليه سنة ١٩٥١.

وتولى عرش الأردن من بعده ابنه طلال ، غير أنه لم يبق فى الحكم طويلا بل اعتزل فى مايو عام ١٩٥٣ لضعف قواه العقلية وتولى بعده ابنه الشاب الملك حسين ، الذى لم يلبث أن شعر بما ينطوى عليه الشعب من الثورة فلم يسعه إلا أن يسايره فى ثورته فى عام ١٩٥٦ حين هب لإزاحة سيطرة الإنجليز على البلاد . وقرر إلغاء المعاهدة التى عقدها جده الملك عبد الله معهم فى سنة ١٩٤٦ .

غير أن الأمور لم تكن لتستقر على مثل هذا الوضع ولم يكن من اليسير بناء قصر من الرمال ، فكيف يمكن لدولة الأردن وهي مملكة مستقلة أن تستمر بغير أن تتلقى إعانة تواجه بها ما تحتاج إليه من نفقات ما دامت مواردها لا تكفى لإقامة الدولة المستقلة ؟ عند ذلك كشفت المعضلة عن وجهها الحقيق فإن دولة الأردن لم تنشأ إلا كي تكون دولة خاضعة لإنجلترا عن التدخل في شئونها وأوقفت مساعدتها المالية لها كان لابد إنجلترا عن التدخل في شئونها وأوقفت مساعدتها المالية لها كان لابد له من أحد مسلكين فإما أن تعود إلى وضعها الطبيعي فتكون مرة أخرى قطعة من أمها سوريا وإما أن تتساند الدول العربية فيا بينها على إمدادها بالمال لتكون دولة مستقلة . وقد اتفقت الدول العربية الشقيقة على المسلك بالمال لتكون دولة مستقلة . وقد اتفقت الدول العربية الشقيقة على المسلك الثاني بعد مفاوضات كثيرة واجتهاعات بين رؤساء الدول العربية .

غير أن ذلك الاتفاق ما كاد يعقد حتى عادت الحكومة الأردنية فسارعت إلى الاتصال بالدول المستغلة الغربية للعودة إلى ماكانت عليه الأمور قبل عام ١٩٥٦. وبهذا عاد موقف الأردن إلى ما كان عليه، تسيطر عليه إنجلترا وتوجه سياسته لقاء الإعانة التي يستطيع بها إقامة حكومته والإنفاق على جيش قاعم تسيطر عليه بطبيعة الحال قيادة إنجليزية.

#### ٩ ــ انتصار الشعب في ليبيا

بقى جهاد شعب ليبيا الباسل مثل شعلة تضىء للأمة العربية مند السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى ــ أى منذ سنة ١٩١٥ واضطرت جيوش إيطاليا في طرابلس أن تنسحب إلى رقعة ضيقة محصورة من الساحل كما مر ذكره

ولم تكن تلك الجيوش آمنة فى مقبعها بهذه الرقعة الضيقة، إذ كانت هجمات العرب تتوالى عليها حتى اضطرت فى سنة ١٩١٩ إلى عقد معاهدة مع زعم المجاهدين فى طرابلس وهو رمضان الشتيوى أو رمضان السويحلى على أن يعلن الوطنيون جمهورية مستقلة هناك. كما اضطرت من قبل منذ سنة ١٩١٧ إلى مفاوضة زعم السنوسيين المحاربين فى برقة وهو السيد محمد إدريس السنوسي ( وهو الآن ملك ليبيا المستقلة ) بقصد إيقاف الحرب المشتعلة فى سباسب برقة الفسيحة ، وانتهت هذه المفاوضات باتفاق أبريل سنة ١٩١٧.

وكان الإيطاليون مثل سائر أبناء الدول المستغلة يضمرون فى أنفسهم الغدر منذ البداية ، ويعملون على إعادة الهدوء فى البلاد كى يتمكنوا من إيقاع الفرقة بين المجاهدين فى طرابلس وبرقة جميعاً بطرق دول الاستغلال المعهودة . وأخدت إيطاليا تحشد الجنود مرة أخرى بعد عقد هاتين المعاهدتين استعداداً للخطوة الغادرة التي تضمر القيام بها فما جاء عام ١٩٢٧ حتى بدأت تكشف عن نواياها، وأخذت تعيد الكرة على المجاهدين فى كل مكان من حدود تونس إلى حدود مصر . وكانت الحرب العالمية الأولى قد انتهت منذ سنة ١٩١٨ وتغيرت الأسوال فى إيطاليا بتولى

الحاكم بأمره موسوليني على حكم إيطاليا في أواخر سنة ١٩٢٧. وكانت نقطة البداية لتجدد الهجوم الإيطالي هي اتفاق جبهتي المجاهدين الوطنيين في طرابلس وبرقة على توحيد صفوفهما والاعتراف بالسيد محمد إدريس السنوسي أميراً على ليبيا جميعها في نوفم سنة ١٩٢٧. وأحس الأمير إدريس بنوايا إيطاليا في الغدر فسافر سرًّا إلى واحة الجغبوب ومنها إلى مصر ليستعد للجهاد المقبل الذي كان لابد منه، وترك في ليبيا بعض أهله الأقربين ليقوموا على حركة الجهاد في داخل البلاد. ولم يأت شهر مارس سنة ١٩٢٧ حتى جدد الإيطاليون هجومهم على المجاهدين في ميداني طرابلس وبرقة ونقضوا بذلك كل العهود التي قطعوها على أنفسهم في معاهدتي سنة ١٩٧٧ ( ببرقة ) وسنة ١٩٩٩ ( بطرابلس ). ولسنا نستطيع أن نصف في هذا الحديث الموجز ما كان من تقلبات

الحرب بين الجانبين من نصر والهزام منذ استأنفت إيطاليا هجومها ، وحسبنا أن نقول إن جهاد العرب كان مثالا رائماً من البسالة مع كل ماكان يعرقلهم من قلة العدد والمال وقلة السلاح وضعفه، على حين كانت إيطاليا قد جردت للمعركة الطاحنة مئات الألوف من الجند وكل ما لديها من عدد الحرب ومن الأموال. ولم يكن أقل أسلحة إيطاليا ما مهرت فيه دول الاستغلال من المكر والدهاء والكيد وإيقاع الفرقة بين المجاهدين. وكان أول الكوارث موت ( رمضان الشتيرى) زعم الجهاد في طرابلس في معركة داخلية مع أحد الزعماء المنافسين . ولسنا نبرى إيطاليا من تحريك هذه المنافسة وإيقادها ضد مجاهد طرابلس الكبير . وقد فقدت ليبيا بموت رمضان الشتيوى شخصية كبيرة ممتازة . واعتبر الإيطاليون موته فوزاً كبيراً لخططهم الحربية المقبلة .

وتوالى انتصار الجيوش الإيطالية منذ عام ١٩٢٣ ونجحت في كيدها نجاحاً لم تصل إليه قط في مواقعها الحربية، ولا نستطيع إلا أن نسدل الستار على مناظر القسوة والشناعة التي كانت جيوش إيطاليا ترتكبها في حربها ضد المجاهدين فإنها مأساة دموية تجعل انتصار تلك الجيوش أنكى عليها من الهزائم.

وأما الجهاد فى برقة فقد استمر متقطعاً إلى سنة ١٩٣١ حين استطاعت الجيوش الإيطالية الجرارة أن تحاصر عرين الأسد الجريح وتأسره فانتهت بذلك مقاومة سيدى عمر المختار ذلك الشيخ المجاهد الذى صار اسمه

علماً على الأحرار وسيبقى رمزاً لأسمى مراتب الشهامة والثبات والإيمان . وكان من دواعى الخزى للقائد الإيطالى المنتصر (جرازيانى) أن أمر بإعدامه فى سبتمبر سنة ٣١ وكان أشد لخزيه أنه فاخر بانتصاره الضئيل على ذلك البطل الذى روعه وروع جيوشه أعواماً طويلة مع قلة عدد كتيبته الباسلة وقلة ما لديها من المال والسلاح .

وإنه لمن الحق على العرب جميعاً أن يقيموا فى قلوبهم لذلك البطل العظيم تمثالا من النور فهو فى صدر أبطال الطليعة الذين كان لهم الفضل فى إذكاء مشاعر الثقة بالنفس فى قلوب الأمة العربية جميعاً وكان بشهامته وصراحته ورجولته صورة من صور الأبطال العرب القدامى الذين دان العالم لعظمة نفوسهم وطهارتها وإيمانها .

ومنذ قضت إيطاليا على المقاومة فى برقة بموت البطل عمر المختار ، خلا لها الجو لتنفيذ سياستها الاستغلالية فى ذلك الشعب العربى الباسل الذى تمكنت من تقييده بعد حرب دامت إحدى وعشرين سنة . وقد أعادت فى سياستها الاستغلالية كل ما اتصفت به سياستها الحربية من عنف وقسوة . فطاردت الأحرار وشردتهم فى البلاد وفى خارجها وساقت جموع الأطفال والنساء والشيوخ إلى المعتقلات فى البرية ليموتوا من الجوع والعطش والحرمان من الحرية ، بعد أن قتلت الشبان والكهول أو ألقت بهم إلى السجون . وخيل إلى قادة الجيش والحكام المستغلين أنهم قد أخدوا روح الشعب وآن لهم أن يسلبوا أرضه وأمواله ، فاغتصبوا كل ما راقهم

من ذلك كي يجعلوه مستعمرات للألوف من أبناء إيطاليا يجدون فيها الغنى والعز والمجد بدلا من حياتهم المحرومة في بلادهم . ومضت سبع سنوات طويلة على تلك المحاولات الظالمة قبل أن تشب نيران الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩ . واشتركت إيطاليا مع ألمانيا في مغامرتها ضد الدول الاستغلالية الأخرى لعلها تصيب غنيمة أكبر مما نالته من قبل إذا انتهت هذه الحربُ كما كان منتظراً بالنصر الساحق لألمانيا وحلفائها . غير أن الحرب لم تكن إلا وبالا على ألمانيا وحلفائها وكان من الطبيعي أن ينتهز زعماء ليبيا فرصتها كي يزيحوا عن أعناقهم نير إيطاليا . ففي داخل البلاد هب الشعب مرة أخرى للجهاد، وفي الحارج أعد الأمير إدريس السنوسي جيشاً من الليبيين والعرب للزحف من مصر نحو حدود ليبيا، وساعد الإنجليز تلك الحملة وكانوا في مدة الحرب يسيطرون على مصر وكانت مصلحتهم تقضى بهذه المساعدة . وشهدت شواطئ ليبيا الفسيحة تقلب الحظ بين الجانبين المتحاربين، فكانت جيوش إيطاليا وحلفائها الألمان تتغلب أحياناً حتى تصل إلى ضواحى الإسكندرية وكانت جيوش إنجلترا وحلفائها تتغلب أحياناً أخرى حتى تبلغ قريباً من حدود تونس . وقاسى أبناءالشعب الليبي ن آثار هذه الحرب المدمرة أهوالاشديدة ولكنها كانت تهون عندهم على أمل أن تؤدى الحرب إلى اندحار إيطاليا . وانتهت الحرب في ليبيا بذلك الاندحار في سنة ١٩٤٣ ، فتنفس الشعب المجاهد الصعداء آخر الأمر .

و بعد سنوات عدة من عواصف السياسة الدولية وعواصف اختلاف الآراء فى صفوف المجاهدين ، استقر الأمر على إعلان استقلال ليبيا فى ديسمبر سنة ١٩٥١ واتخذ الأمير محمد إدريس لقب الملك إدريس الأول وأعد للبلاد دستورًا اتحاديًّا يقوم على الاستقلال الإدارى للولايات الليبية الثلاث : برقة وفزان وطرابلس .

ولكن ليبيا المستقلة خرجت جريحة منزوفة الدماء من أثر الكوارث التي تعاقبت عليها منذ سنة ١٩٩١، وكان لمساعدة الإنجليز على تحريرها أثر في قيامهم بتلخل مستور في توجيه سياسها لقاء إعانة مالية سنوية تساعد اللوفة الناشئة على القيام بأعباء الحكم . وكان للسياسة الأمريكية كذلك تلخل مستور آخر في لقاء مساعدة مالية أخرى وذلك باتخاذها قاعدة من أهم قواعدها العسكرية على مقربة من مدينة طرابلس . غير أن الشعب الليبي برغم ما يحيط به من الصعاب لم يتردد في إظهار تضامنه العربي الباسل عندما أغار الأعداء على مصر في عام ١٩٥٦ مثالا رائعاً لشعور الوحدة القومية العربية التي تشمل الشعوب العربية مئالا رائعاً لشعور الوحدة القومية العربية التي تشمل الشعوب العربية مرافق بلاده وبناء ما هدمته النكبات المتوالية من جديد حتى يصبح في مهارائق بلاده وبناء ما هدمته النكبات المتوالية من جديد حتى يصبح في صدر الشعوب العربية التي كان له الفضل في ضرب المثال الرائع لها في الاستبسال للدفاع عن حرياتها .

## ١٠ ـ حركة التحرير في تونس

بدأت حركة الجهاد الوطني تشتد في تونس كما بدأت تشتد في ساثر الشعوب العربية منذ بدء الحرب العالمية الأولى ، وعلى رغم شدة الضغط الفرنسي هب الشعب التونسي في عام ١٩١٩ كما هب شعب مصر وكما هبت الشعوب العربية الأخرى بقيادة حزب الدستور لاستعادة استقلال تونس. وكانت فرنسا تبذل كل جهد ممكن لتهدئة هذه الحركة بوسائل الضغط حيناً ووسائل الكيد والتفرقة بين الزعماء حيناً آخر ، حتى إذا كان عام ١٩٣٨ ولاح شبح الحرب العالمية الثانية على الأفق انبعت فرنسا سياسة عنف شديد دلت على شعورها بحرج موقفها . لقد كانت عند ذلك تواجه الثورات المتتالية من شعب سوريا ومن شعب لبنان وتشعر بحرج موقفها في بلاد المغرب العربي وتري إعلى أفق أوربا نذير الحرب العالمية الثانية ، ولكنها لم تتبع سياسة التهدئة التي اتبعتها إنجلترا في مصر والعراق بل ألقت القبض على زعماء حزب الدستور الجديد وألقت بهم في السجون أو شردتهم فى الآفاق . ولم يخضع الشعب العربى لهذا الإرهاب بل زادت غضبته بازدياد عسف فرنسا حتى إنها اضطرت في أوائل سنى الحرب أن تمنح تونس نوعاً من الاستقلال الذاتي لتهدئة ثورته ، فلم يؤد ذلك إلى انخداع الشعب عن آماله في الاستقلال الكامل. فاستمر في كفاحه

حتى إذا لم تستجب فرنسا إلى تحقيق أمانيه هبت الثورة العنيفة فى عام ١٩٥٠ وهى الثورة التى انتهت بانسحاب فرنسا وإعلان استقلال تونس سنة ١٩٥٤ مع الاحتفاظ ببعض تحفظات تشبه تحفظات إنجلترا فى المعاهدة التى عقدتها مع مصر فى سنة ١٩٢٢ ، وأهمها احتفاظ فرنسا بالإشراف على السياسة الحارجية، وعلى قوة الدفاع والشرطة . غير أن هذه التحفظات ألغيت فى عام ١٩٥٦ وبذلك أصبحت تونس دولة كاملة الاستقلال من الناحية السياسية فها عدا بقاء قوة عسكرية فرنسية فى قاعدة (بنزرت) .

وقد تخلصت الحكومة التونسية من الأسرة الحاكمة التي تولت حكمها منذ العهد العياني فعزلت آخر البايات وأعلنت الحكم الجمهوري في عام ١٩٥٧ .

والمأول أن يستطيع الشعب التونسى الحريص على حريته وكرامته أن يزيل بقايا عهد الاستغلال الفرنسي الذى ما يزال ماثلا في سيطرة الفرنسيين إلى اليوم على الميادين الاقتصادية في البلاد وفي إبقاء قوة حربية خطيرة على الأرض التونسية التي كانت عدة عصور طويلة مهداً للمجد العربي يشهد بذلك مسجد القيروان العتيق وجامعته الجليلة.

#### ١١ ـ البعث الحبديد في المغرب العربي

رأينا أنه في الوقت الذي سيطرت فيه الجيوش المرتزقة على الأمة العربية في المشرق، حافظ المغرب العربي على كيانه الأصيل، وكان ركناً ركيناً للعروبة، وله فضل كبير في رد موجات الغزو الأجنبي المنحدر إليها من شعوب غرب أوربا . ورأينا كيف نبغت في المغرب دول عربية وطنية متنالية كان مها دولة المرابطين المغربية التي هبت لمساعدة أمراء الطوائف الذين تقسموا أرض الأندلس فيا بيهم بعد زوال دولة بني أمية ، واستطاعت أن تحافظ على سلطان العرب في الأندلس نحو قرن من الزمان ، فلما اضمحلت قواها جاءت بعدها دولة الموحدين المغربية أيضاً، وكان لها الفضل في المغافظة على حياة الأندلس العربية لنحو ثلائة أرباع القرن .

ولما تقلص ظل العرب في أسبانيا شيئاً بعد شيء في أثناء القرن الثالث عشر للميلاد بقي المغرب العربي محتفظاً باستقلاله وعروبته في ظل دولة بني مرين والدولتين العربيتين السعدية الشريفية ثم العلوية، وهي التي توارثت الحكم منذ القرن الثالث عشر ، فلم تنقطع سلسلة الحكم العربي المستقل في المغرب على توالى القرون حتى أواخر القرن التاسع عشر . وكانت فرنسا قد تمكنت منذ بدء القرن التاسع عشر من اقتحام الأرض العربية الخاضعة للدولة العثمانية في شهال أفريقيا فاعتدت على الجزائر في عام ١٨٣٠ وعلى

تونس فى عام ١٨٨٠ ولكنها لم تستطع أن تقتحم أرض المغرب العربى الا فى أوائل القرن العشرين منهزة فرصة الفترة المضطربة التى تولى فيها الصبى عبد العزيز ملك البلاد، فبدأت تتدخل فى شئونها متوسلة بوسائل الحداع والكيد والضغط الاقتصادى والابتزاز، وهي الوسائل التى تتفنن فيها سياسة الاستغلال الأوربية. فكانت تدبر المؤامرة تلو المؤامرة للتدخل فى شئون البلاد وكانت فى الوقت نفسه تعقد المعاهدات (الشرفية) مع فى شئون البلاد وكانت فى الوقت نفسه تعقد المعاهدات (الشرفية) مع الدول المستغلة المنافسة لها فى اقتسام السيطرة على الطلاق يدها فى مصر لقاء إنجلترا فى عام ١٩٠٤ حين عاهدتها على إطلاق يدها فى مصر لقاء اطلاق إنجلترا ليدها فى بلاد المغرب وكما فعلت مع أسبانيا عقب ذلك حين عاهدتها سرًا على اقتسام بلاد المغرب العربى فيا بينهما، وكما فعلت مع ألمانيا فى سنة ١٩٩١ حين قدمت لها رشوة فى صورة ربع مليون من مع ألمانيا فى سنة ١٩٩١ حين قدمت لها رشوة فى صورة ربع مليون من الكيلومترات فى الكمرون بغرب أفريقيا لقاء تعهدها بترك فرنسا حرة فى السيطرة على المغرب.

وتلرعت فرنسا بمقتل بعض عمال يعملون فى شركة فرنسية لمد خط حديدى بقرب الدار البيضاء فى عام ١٩٠٧ فاحتلت الدار البيضاء ورباط الفتح وفرضت على حكومة المغرب غرامة فادحة ، وتعللت مرة أخرى بمقتل طبيب فرنسى بقرب مدينة مراكش فاحتلت مدينة على الحدود الجزائرية ،ثم بعثت فى عام ١٩١١ جيشاً كبيراً لغزو البلاد فاحتل فاس (العاصمة) وفرضت فرنسا حمايتها على البلاد جميعاً فى مارس

سنة ١٩١٢ . ثم قامت الحرب العالمية الأولى فكانت فرنسا تحشد الجنود العرب المغاربة للدفاع عنها حتى انتهت الحرب بفوز ساحق للحليفتين فرنسا وإنجلترا وخيل إليهما أنه قد آن لهما أن يخضعا العالم كله لسيطرتهما فتنكرت كل منهما للشعوب العربية التي ناصرتها الإحراز ذلك النصر . فني الوقت الذي أقدمت فيه إنجلترا على خيانتها الكبرى لعرب المشرق، أقدمت فرنسا على خيانة عرب المغرب ، فأخذت تبسط سلطانها على بلادهم ، وتحكم قبضتها على موارد ثروتهم وابتزاز أموالهم ، ولم يغن عن شعب المغرب شيئاً أن قواد الحلفاء اعترفوا صراحة بما كان لجنود المغرب من فضل فى انتصار فرنسا ، وأنهم أشادوا بما امتاز به هؤلاء الجنود من الشجاعة وقوة الاحتمال.

ولكن جحود فرنسا وشراهتها ودسائسها لم تستطع أن تطفئ جذوة الحرية في قلوب الشعب المغربي ، الذي تكررت ثوراته على مدى عشرين عاماً أخرى ،وكان لا ينتظر إلا أن يجد الزعيم الذي يسير في طليعته، حتى يهب في ثورة عامة للجهاد ضد الاستغلال الفرنسي . وقد أتبح له أن يجد هذا الزعم في شخص السلطان محمد بن يوسف الذي ولى الملك في عام ١٩٢٧ . فاشتدت حركة المقاومة حتى قامت الحرب العالمية الثانية . واستمرت فرنسا في اعتمادها على عرب المغرب في مقاومتها الأعدائها،

ولولا مساعدتهم لها في حركة المقاومة التي قام بها الجنرال ديجول عقب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية، لما أمكن لتلك الدولة أن تقوم لها

قائمة بعد صرعتها الشديدة . فلما وضعت الحرب أوزارها وجنت فرنسا ثمار النصر الذي أحرزه لها الشعب العربي المغربي عادت إلى شراهتها الاستغلالية ، وحاولت إحكام قبضتها على الدولة المغربية العربية . فاضطرمت نار الثورة مرة أخرى ضد المطامع الفرنسية وأقدمت الحكومة الفرنسية على خطوة بالغة التهور في عام ١٩٥٣ إذ قبضت على السلطان محمد بن يوسف سليل الأسرة العلوية العربية ونفته إلى جزيرة (مدغشقر) ، بدعوى أنه يشعل عليها نيران الثورة ! وجأت إلى وسيلتها التقليدية في التفرقة بين صفوف الأمة باستخدام بعض صنائمها وإثارة خرافة التمييز بين المنصر العربي والعنصر البربرى من أهل البلاد ولكن تلك الحدعة لم تجد قبولا، وهب الشعب في حركة عامة من الجهاد المستميت في سبيل الحرية ، حتى اضطرت فرنسا إلى إعادة السلطان إلى عرشه الشرعي في عام ١٩٥٥ . ووقيت الراية العربية خفاقة فوق الوطن العربي المغرب ، عام والل القرون ، ولم تلبث فرنسا أن اعترفت باستقلال المغرب ، وصاد الملك محمد الخامس أول ملك في عهد البعث إلى الحياة الجديدة للشعب المغرب ، الحر.

ولكن فرنسا ما تزال تلجأ إلى أساليب دول الاستغلال على رغم اعترافها باستقلال البلاد، فهي تحاول فرض إرادتها عن طريق الضغط الاقتصادى وبمحاولة عرقلة الحكومة الوطنية بسحب الموظفين الفنيين الفرنسيين من خدمتها . على أن الدولة المغربية الحرة سارت في طريقها

لإقامة الحياة الجديدة بسواعدها . فني هذه السنوات القلائل التي مرت عليها في عهد الحرية ، استطاعت أن تخطو خطوات الجبابرة بقيادة زعيمها الملك في سبيل نشر التعليم وتدعيم أسس الاقتصاد . والمستقبل ما زال يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتقدم والرقى ، والأمل أمامها عظيم في تحقيق ما تطمح إليه ، وهي في غنى عن مساعدة فرنسا التي استمرت تستغلها وبهين كرامتها نحو نصف قرن من الزمان .

ولا شك فى أن المغرب العربى يجد من كل شعب عربى فى المشرق والمغرب على السواء كل ما يتوقعه الشقيق من أشقائه من التعاون المتبادل لتحقيق الحير المتبادل بين الجميع . وإن المغرب العربى الذى بتى حصناً منيعاً للعروبة طوال ثلاثة عشر قرناً سيبتى حصناً لها مدعماً لجهادها فى حركة التحرر الحديثة ، وسيكون أبناؤه الذين كان للأجيال المتعاقبة منهم يد بيضاء فى بناء الحضارة العربية الأولى جديرين فى هذا العصر بأن يعيدوا الكرة فى بناء الحضارة العربية الحديثة المشتركة .

### ١٢ ــ الجهاد الباسل في الجزائر

لعل التاريخ لم يسجل لشعب من الشعوب ما يسجله اليوم لشعب الجزائر فى بطولة جهاده و إصراره على الدفاع عن كيانه وحريته . وقد وصفنا من قبل كيف اعتدت فرنسا على استقلال هذا الوطن العربى فى عام ١٨٣٠

وكان ذلك هو الاعتداء الفرنسي الثاني على الوطن العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر ، فني الحال الأولى كان اعتداء فرنسا على مصر بقيادة بونابرت الذي كان يطمع في إنشاء إمبراطورية فسيحة في الشرق ، وقد رأينا ما آلت إليه الحملة من الخيبة ، وأما في الحـــالة . الثانية فكان الاعتداء موجهاً إلى شمال أفريقيا كي تتخذه فرنسا مدخلاً إلى السيطرة على قلب القارة الأفريقية، لتقم هناك إمبراطورية فسيحة تعوضها على حلم نابليون الذي لم يتحقق في الشرق . وكان القضاء الساحر الذي تربص بنابليون بونابرت في مصر يتتبع خطى فرنسا في شيال أفريقيا ، فلم تستطع أن تشعر بالاطمئنان في وقت من الأوقات منذ بدأت اعتداءها إلى اليوم . فاصطدمت في أول الأمر بصخرة شامخة هاثلة أعجزتها عن بسط سلطانها على البلاد مدة ثمانية عشر عاماً ، وهي صخرة جهاد البطل العظيم عبد القادر الجزائرى ، ولما استطاعت بجيوشها الجرارة أن تأسر البطل المجاهد ، وجدت نفسها في محيط واسع ملأ قلوبها رعباً ، فلجأت إلى حيلة سياسية حسبت أنها تؤنس وحشها في ذلك المحيط الواسع ، فحشدت مثات الألوف من الفرنسيين وبعثت بهم إلى الجزائر ليقيموا فيها على أمل أن يكونوا عدة لها في انتزاع الوطن العربي من أصحابه، وتحويله إلى أرض فرنسية . ونزعت الأرض من أصحابها وشردتهم في قسوة وعنف تتضاءل إلى جانبهما قسوة المعارك الدموية وعنفها . وذهب أبناء البلاد المحرومون يلتمسون لهم مقاماً في الصحراء، أو يعيشون

مشردين على حوافى المدن التى جعلها الفرنسيون معاقل لأنفسهم . وبالغت فرنسا فى الاحتيال على تنفيذ خطتها البشعة فاستخدمت الحداع متظاهرة بأنها تنظر إلى أهل الجزائر على أنهم مواطنون فرنسيون لهم ما للفرنسيين من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات .

فقسمت البلاد إلى ثلاثة أقاليم، وجعلت لكل منها نواباً في البرلمان الفرنسي ، ولكنها قيدت حقوق الانتخاب بقيود جعلت تمثيل شعب الجزائر في البرلمان مظهراً أجوف لا حقيقة له .

ولم يخدع أهل البلاد عن حريبهم بالمظهر الأجوف وواصاوا جهادهم على رغم القيود التى كان الحكم الفرنسي يكبل به الشعب الجزائري . وفي الوقت الذي كانت فرنسا تجعل فيه الحقوق السياسية لأهل الجزائر مظهراً أجوف لا حقيقة له كانت تنتزع مهم أموالهم وجبط على كواهلهم بأثقل أعباء الضرائب وتحشد أبناهم وكهولهم في حروبها ، فكانوا بشهامتهم وكان من أبرز مظاهر السياسة الفرنسية في الجزائر أن أبناء البلاد الشجعان كانوا يحشدون للقتال تحت علم فرنسا على حين كانت فرنسا تبعث إلى الجزائر بفرقة مرتزقة تستمد أفرادها من شذاذ الشعوب الأوربية الذين لفظتهم بلادهم لجرائرهم وجرائمهم فكانت هذه الفرقة تجوس خلال الديار فتعندي على الأبرياء وتبطش بالأحرار المشردين في فيافي الصحراء وتروع المساكين من المحرومين الضعفاء .

وهكذا استمر الحكم الفرنسى فى الجزائر على مدى قرن من الزمان وهو صورة بشعة من التحكم الأجنبى العنيف والسيطرة القاسية على شعب مكبل بالقيود والاستخلال الجشع الذى لم يكد يدع لأهل البلاد سوى البقايا التافهة من خيرات أرضهم السخية . واستأثر الفرنسيون النازحون إلى الجزائر بكل ما فى البلاد من موارد الزراعة ومن الروات العظيمة المنطوية فى قالبها الفسيحة الغنية بالمعادن .

وظهر جحود فرنسا وأنانيتها فى أجلى مظاهره عقب الحرب الأولى عندما خرجت من الحرب منتصرة بفضل جنود الجزائر وإخوانهم من العرب في شهال أفريقيا وبلاد المغرب ، فإنها لم تكافئ أهل الجزائر على بسالتهم فى حماية حريتها إلا بزيادة الاعتداء على حرياتهم وسلب أموالم . وأعادت فرنسا المأساة فى الحرب العالمية الثانية ، وكان جحودها بعد انتهاء الحرب أشد وأنانيتها أشنع ، فبدلا من الاعتراف بفضلهم فى مناصرة حركة المقاومة التي قام بها ديجول ، سلطت عليهم جيوشها ففتكت بعشرات الألوف من شباب الجزائر الأعزل في خبطة حمقاء واحدة . غير أن هذه السياسة العنيفة القاسية لم تستطع أن تخضع الشعب الجزائري أو تكسر شوكته ، فاستمر في جهاده حتى تحول ذلك الجهاد المزائري أو تكسر شوكته ، فاستمر في جهاده حتى تحول ذلك الجهاد يلى ثورته النبيلة الأبية منذ أول نوفير سنة ١٩٥٤ . وشعوب العالم اليوم جيوشها لكبت حرياته ، وتستخدم الأسلحة التي يسخرها لها حلف حيوشها لكبت حرياته ، وتستخدم الأسلحة التي يسخرها لها حلف

الإطلنطى فى التنكيل به ومحاولة إذلاله . ولئن كان جهاد هذا الشعب الأبى قد امتد إلى أكثر من مائة عام ، فإن القضاء الذى تربص بالطاغية بونابرت فى مصر ما زال يتربص بأحفاده الطغاة، وسيكون شعب الجزائر قريباً من أكبر دعامات الحرية فى الأمة العربية بعد أن ظل هذه الحقبة الطويلة من أكبر دعامات جهادها واستبسالها فى الدفاع عن حربتها .

## حضارة عربية جديدة في عهد جديد

إذا نظرنا نظرة الطائر من على وجمعنا فى نظرة واحدة بين أولية أمتنا العربية وبين ما وصلت إليه أحوالها فى عصرنا هذا، تبين لنا خط سير طويل ما تزال عليه آثار أقدام الأجيال المتتالية من الأمة، وهى حيناً تسير إلى الأمام فى جرأة لا نكاد نجد لها مثيلاً فى تاريخ الأمم الأخرى، ثم يضطرب بها السير حيناً آخر فنرى آثار العقبات التى اعترضها، وبقايا المعارك التى خاضت غمارها، ونستطيع أن نقرأ فى تلك الآثار كيف كان الجلهاد يوقظ نشاطها ويثير كامن قواها، وكيف كان الحلود إلى اللاعة يفضى بها إلى الحمول والانحلال، كما نستطيع أن ندرك ما جناه عليها سادتها الآنانيون حين تفرقوا وتنافسوا فيا بيهم تبعاً لمصالحهم وقضاء لمآربهم حتى انتهوا بها إلى مواجهة الأخطار التى هددت حرياتها، وكيف هبت عند ذلك لمواجهة تلك الأخطار وتحملت من جراء ذلك كثيراً من الآلام، وكابدت صنوفاً من المشقات والمآسى حتى استطاعت آخر الأمر أن تتحرك وأن تستعيد حريتها وتبدأ دورة جديدة من أدوار حياتها.

وقد كانت عودة الحركة والحرية إلى الأمة العربية من أكبر الأدلة على قوة مقاومتها وعلى متانة بنائها وتميز شخصيتها . فكم فنيت من أمم، وكم اندثرت من حضارات، وهي لم تقض إلا جزءاً يسيراً من الزمن إذا قيس بالحقب الطوال التي قضتها الأمة العربية في سيرها عبر القرون .

ولقد تغيرت أحوال العالم على مر هذه القرون وتبدلت طرق الحياة حتى صارت إلى ما نراه قائماً فى وقتنا الحاضر ، وهى تختلف اختلافاً كثيراً عما كان عند ما بدأت أمتنا العربية حياتها الطويلة . فهضتنا الحاضرة نحن العرب تتسم بظاهرتين متلازمتين لا مفر لنا من أخذهما في الاعتبار حين ننظر إلى أنفسنا ، الأولى أن حركتنا الحاضرة استثناف لحياتنا القومية التي ما زالت محتفظة بخصائصها ومقوماتها الأساسية، فهي استمرار لها أو هي دورة جديدة منها، ولم تقطع مئات السنين التي مرت من حياة الأمة العربية خيط الاتصال بين أوليتنا ومنهانا إلى عصرنا هذا . والظاهرة الثانية أن حركتنا الحاضرة تقع في عصر غير العصر الذي نشأت فيه أمتنا، وفي ظروف تختلف اختلافاً عظما عن الظروف التي كانت تحيط بها عند ابتداء حركتها الأولى . والنتيجة الطبيعية لهذا الازدواج أننا في مضتنا الحاضرة نأخذ في بناء حضارة جديدة تستلزمها ظروف حياتنا الجديدة، ونريد أن نختار لها أصلح الأنماط وأن نتحرى الحكمة في تصميم الطراز الذي ينبغي أن يكون لها . فهل يقضى هذا الأزدواج علينا أن نختار بين طراز حضارتنا الأولى وبين طراز حضارة العصر الذي نعيش فيه ؟ إما هذا وإما ذاك ؟ هل نتجه نحو حضارتنا العربية الأولى وندير ظهورنا إلى حضارة عصرنا هذا فنتخذ تموذجنا منها لأنها الحضارة الأم التي نعدها مفخرة لنا ؟ أم ندير

ظهورنا إليها ونتخذ نموذجنا من الحضارة العالمية القائمة اليوم لأنها تمثل التقدم الحضارى الإنسانى ؟ إن مستقبل حضارتنا الجديدة يتوقف على الانتجاه الذى نختاره لأنفسنا عن وعى أو عن غير وعى . وأخطر الأحوال أن نندفع فى اتجاهنا واختيارنا عن غير وعى . لقد طالما أخطأت الأمم طريقها عند ما اختارت لحضارتها طرازاً أعجبها ظاهره ثم تبينت بعد حين أنها قد أخطأت فى الاختيار بعد أن أوغلت فى سيرها حتى تعذرت عليها العددة أدراجها .

ها هي حضارة العصر الحديث قد بلغت ما بلغت من التقدم في كل ميادين العلوم والفنون والإنتاج الفكرى والأدبى ، ولكن الشكوى ترتفع في كل مكان من خطر داهم يهددها أن تهار فجأة من أثر عوامل مدمرة كامنة فيها، وهي عوامل ترجع إلى الروح الذي يسرى في عروقها منذ قرون . والسبب الذي أدى إلى هذه الحال المحزنة إنما هو الحطأ الذي ارتكبته شعوب أو ربا في أول بهضها عند ما اختارت الطراز اليوناني الروماني الوثي القديم ليكون نموذجاً لحضارتها . وقد وصل كثير من المفكرين الغربيين إلى حقيقة هذه العوامل المدمرة ، التي تسرى في عروق حضارتهم الغربية ، ولكنهم لم يستطيعوا أدراجها كي تصلح خطأها . وإنا نجر و فنقول : إن هذه الحقيقة تبدو لنا واضحة إذا نحن تتبعنا مجرى الحضارة الأوربية إلى منابعها الأولى . كان أول قبس أضاء على ظلمات الجهالة في أو ربا منبعثاً من الشرق ، أو بقول أدق كان منبعثاً من الأمة العربية . كانت العلوم العربية والثقافة أو بقول أدق كان منبعثاً من الأمة العربية . كانت العلوم العربية والثقافة

العربية هي أول ما تلقاه أهل أوربا من النور في أعقاب عصرهم المظلم الطويل. فالحضارة العربية كانت أقرب الحضارات عهداً لمولد الحضارة الأوربية الحديثة .

وقد كان من الطبيعي أن يكون طراز الحضارة العربية هو المؤثر المباشر في طراز الحضارة الأوربية الحديثة . بل إن شيئاً من هذا بدأ يحدث فعلا في جنوب إيطاليا وصقلية في أول نهضة أوربية حديثة على بد الملك روجر الصقلي ، وإن شيئاً منه استمر يحدث في أسبانيا نفسها مع شدة العداوة بين ملوكها وبين العرب . ومن جهة أخرى كان فجر عصر النهضة الأوربية مشبعاً بروح الدين بلكان مشبعاً بروح التعصب الديني الشديد، وكان المنتظر أن تكون مبادئ الدين المسيحي هي أساس الحضارة الأوربية الحديثة . ولكن الحضارة الأوربية لم تلبث أن تنكرت للحضارة العربية وللدين المسيحي ، واتجهت نحو الحضارة القديمة الوثنية من رومانية ويونانية وأدارت ظهرها لكل ما عداها حتى أنها اتسمت بعد القرن الثالث عشر والرابع عشر بالتحلل الخلقي في الفنون والآداب ، وصارت حضارة روما المستغلة الطاغية المسيطرة على الشعوب هي المثال الأعلى للدول الأوربية الحديثة . هذا هو سر العوامل المدمرة في روح هذه الحضارة التي بلغت ما بلغته اليوم من التقدم المادى ، فهي مع كل ما أحرزت من تقدم تشكو من خواتُها الروحي ومن اتجاهها الوثني ، الذي لا يعتد إلا بالقوة المادية ولا يخضع إلا للقوة المادية . فهي وثنية في وحشيتها حيال الشعوب (٢٠)

التى تتحكم فيها وتلملا وتخضعها بالحديد والنار . وهى وثنية فى تعاملها وفى منافسام، لا تعرف معنى للتعايش السلمى الإسلامى أو المسيحى، وتعد عدة الهلاك للهجوم على أعدائها، ولا تتورع عن وسيلة ولو كانت دنيئة من الناحية الإنسانية إذا كانت توصلها إلى غاية مادية تحرص على تحقيقها .

فهذا الحطأ الذى ارتكبته الحضارة الأوربية جدير بأن يفتح أعيننا على أهمية اختيارنا فى وقتنا هذا فكيف نختار إذن طريقنا وأى أساس نختاره لنقيم عليه الحضارة التى بدأنا فى بنائها ؟

إننا لا نستطيع إلا أن نذكر أن الفضل فى بقاء أمتنا العربية طوال عهود جهادها ضد الصدمات التى وجهت إليها إنما يرجع إلى العناصر الجوهرية فى مواريثنا العربية التى ورثناها من حضارتنا الأولى . فإذا نحن نبذنا هذه المواريث كان ذلك بمثابة التخلى عن العوامل التى كانت صاحبة الفضل فى بقائنا إلى اليوم، والتى مكنتنا من تحمل كل الصدمات التى يلقى سلاحاً كفل له السلامة فى معركة هائلة، لأنه انخدع بمظهر سلاح تحر لم يجربه من قبل . لقد أنجتنا مواريثنا من الفناء فى الماضى والحاضر وهى جديرة بأن تنجينا فى المستقبل . ولسنا نقصد بهذا أن الأفضل لنا هو العودة إلى الماضى والنظر إلى كل ما كان فيه على أنه مثال أعلى فنتخذه نموذجاً لنا فى بناء حضارتنا . فأول ما ينبغى لنا أن نحرص عليه هو أن نعب من كنوز المعارف التى نلحق بركب الأمم فى تقدمها العلمى وأن نعب من كنوز المعارف التى

تكدست على مر القرون الأربعة الماضية فى ميادين الفكر وأسرار العلم . وعلينا بغير جدال أن نتبع فى إنتاجنا الصناعى والزراعى وفى كل ما يتعلق بتنمية ثروتنا أساليب الإنتاج الحديث لأنها آخر ما استطاع العقل البشرى أن يصل إليه، لتوفير الجهود وتحقيق أكبر فائدة ممكنة من أقل مجهود ممكن . بل علينا أن نعاون بكل ما فينا من عبقرية على الترقى بهذه الأساليب، كى نضيف إلى الحضارة الحاضرة أساليب أكثر توفيراً للخبرات والسعادة والوفاهية .

غير أنه لا ينبغى لنا أن ننسى بعض الحقائق الكامنة في حياتنا، وأن نواجهها بصراحة. لأن إنكار الحقائق لا يغنى عنا شيئاً في معركة الحياة، وهى معركة تحتاج منا إلى الجهاد الأكبر وهو الجهاد في داخل أنفسنا . فهناك ميادين للجهاد اللداخلي أوسع من ميادين الحروب وأكثر تطلباً للتضحية بالجهود والأموال . هناك ما خربته يد الإهمال على مدى القرون من مرافق البلاد وما عطله الاستغلال الأجنبي من تقدمها ، وتعمير ذلك التخريب ، وهناك تدارك ما ضاع على الأمة من وجوه الإصلاح في وقت انعزالها وانكماشها عن الاهمام بشئون حياتها . كل ذلك يتطلب منها جهوداً ضخمة ونشاطاً متصلا وأعباء ثقيلة . هناك في الأمة العربية ملايين من المرضى الجهلة ولا يمكن أن تنهض أمة تفشى الجهل فيها، وهناك ملايين من المرضى والضعاف ولا يمكن أن تنهض الأمة بهم وهي تحتاج إلى بذل الجهود الكبرى في التعمير والإصلاح . وهناك طبقات فوق طبقات من رواسب قديمة في التعمير والإصلاح . وهناك طبقات فوق طبقات من رواسب قديمة

خلفها عهود الظلم والاستغلال، وكان لها أثر بشع فى إفساد النفوس وتحطيم القيم السامية، وإضَّعاف الثقة بين الأفراد، ولا يمكن لأمة أن تتقدم إلاًّ بالنفوس السوية والقيم العليا والثقة التامة بين الناس . وقد كان من أسوأ هذه الرواسب وأشدها وبالاً على حياتنا العامة طغيان الأنانية التي عملت على تفتيت الجهود وتشتيت الصفوف مع أن مفتاح نجاح الأمة في الحاضر والمستقبل هو تعاونها معاً، ووقوفها صفتًا واحداً في الدفاع عن حربتها وفي - إصلاح ما فسد من شئومها. وتاريخ الأمة العربية دليل قاطع على أن نهضتها . الكبرى لم تتحقق لها إلا حين آمنت بالرسالة الإنسانية العليا التي جعلتها تنبذ الأنانية المحطمة، وتوحد كلمتها لنشر رسالتها ، كما أن هذا التاريخ يبين في وضوح أن بهضة الأمة لم تضمحل إلا عند ما نسيت رسالها، وتخلت عن الإيمان بمثلها العليا وأطاع قادتها وحكامها دوافع الأنانية طاعة هوجاء، وقنع كل منهم بما يعود عليه من المنافع العاجلة فتنافسوا على تلك المنافع تنافساً عاد عليهم جميعاً بأوخم العواقب . ولسنا نريد التعرض لمناقشات جدلية حول الأنانية، وهل من الطبيعي أن يتجرد الناس منها، فإن هذه المجادلات لا تستطيع أن تشكك في الحقيقة التي ينطق بها تاريخ الإنسانية في كل العصور ، وهي أن الغرائز الإنسانية ومنها الأنانية إذا انطلقت من كل قيد أدى ذلك إلى انفراط عقد المجتمع وفساده . ولم تنهض أمة من الأمم فى الماضى القريب أو البعيد إلا حين آمنت بعقيدة تحدد أنانية أفرادها ، سواء كانت هذه العقيدة منبعثة من منبع ديني

أو فلسنى أو من إجماع رأى عام قوى . ولسنا فى حاجة إلى التماس عقيدة تحدد الأنانية فى مجتمعنا الجديد لأن مواريثنا كفيلة بذلك إذا نحن جلوناها وأزلنا ما تراكم عليها من غبار عصور الاضمحلال، وأعدنا إليها اعتبارها كى تستطيع أن تقاوم المؤثرات الأجنبية التى طرأت على حياتنا وزعزعت عقيدتنا فى مواريئنا .

وقد برهنت لنا التجربة على أن تلك المواريث متأصلة في نفوسنا وفي أعماق عقولنا، وإن مظاهر الحياة الأجنبية الطارئة علينا لا تلبث أن تصطدم بالمشاعر العميقة في نفوسنا، وتؤدى إلى نكبات ومآس لا حصر لها . إن اللذين يندفعون في التقليد ويأخذون بأساليب الحياة الأجنبية، إنما يقباون تلك الأساليب بسطح عقولم وهم في باطن شعورهم يرفضونها . فإذا ما انساقوا معها وأوغلت بهم في الاندفاع حتى بلغت الحد الذي لم يتوقعوه، ثارت مشاعرهم المتأصلة من أعماقها وتراجعوا عنها في حنق، وقد يؤدى بهم الحين إلى بوادر عنيفة تؤدى إلى وقوع المآسى . فهناك طائفة من العرب مثلا اندفعوا في تقليد أساليب الحياة الأو ربية في اختلاط الرجال والنساء، وكانوا في هذا التقليد مندفعين وراء أفكار طارئة على حياتنا وأساليبها المتأصلة في هذا التقليد إلى مواقف تأباها مشاعرهم العميقة يرفضون ما سبق أن خيل هذا التقليد إلى مواقف تأباها مشاعرهم العميقة يرفضون ما سبق أن خيل اليهم أنهم قبلوه، وقد يصاحب رفضهم لها قليل أو كثير من العنف، فتفسد العلاقة بين الرجل وزوجته أو بين الفتاة وأبيها أو أخيها ، وقد يؤدى فساد العلاقة بين الرجل وزوجته أو بين الفتاة وأبيها أو أخيها ، وقد يؤدى فساد

على أننا حين نتحدث عن مواريثنا لا نقصدكل ما انحدر إلينا من الماضى ، فلا ينبغى لنا أن ننسى أن كثيراً من الشوائب خالطت هذه المواريث على مر الدهر ، وكان لها أثرها السيئ فى الهبوط بحياة الأمة ، وكان من أشدها ضرراً ما أثر فى حياة الأسرة العربية وفى عقلية جماهير الأمة نحوها ،

هذه العلاقة إلى وقوع المآسي الفاجعة التي تطلع علينا بين حين وآخر .

وحسبنا أن نذكر بعضها على سبيل المثال:

لقد نحيت المرأة العربية الحرة في كسربيها في المجتمع العربي منذ حين وصارت إلى ما صارت إليه المرأة الحرة في أثينا القديمة من الجهل وضعف الشخصية والانزواء عن الحياة العامة ، وكان السبب في الحالين واحداً . في أثينا القديمة كان السبب في هذه الحال إقبال الرجال على اتخاذ نساء مسامرات كن من الطبقة الدنيا، ولكنهن كن على حظ وافر من الثقافة ، ولذلك استطعن مجاراة الرجال في تفكيرهم وإيناسهم في مجالسهم بذكائهن وثقافتهن وعنايتهن بجلاء محاسنهن . وهكذا كان الحال في المجتمع العربي في وقت من الأوقات إذ أقبل الرجال على اتخاذ السراري من الإماء وجعلوهن في محل الزوجات الحرائر ينجبن لهم الأولاد كما جعلوهن مسامرات لهم في عجالسهم ليخلعن عليها البهجة بذكائهن وثقافتهن . وكان تجار أوقيق الكثيرون يعنون عناية كبرى بتعليم هؤلاء الجواري وتدريبهن على فنون الأدب والرقص والمعناء، فكان لهن شأن كبير في الأسرة والمجتمع . والذي يعنينا من هذه الظاهرة التي طرأت على المجتمع العربي القديم أنها أفسدت حياة من هذه الظاهرة التي طرأت على المجتمع العربي القديم أنها أفسدت حياة من هذه الظاهرة التي طرأت على المجتمع العربي القديم أنها أفسدت حياة

الأسرة في قصور الخلفاء والأعيان بل تسربت إلى بيوت جماهير الأمة من التجار، وكل من كان يستطيع شراء الجوارى . وقد انحدر أثر هذه الظاهرة في المجتمع العربي إلى العصور التالية في صورشيي: منها أن تعلم البنات الحرائر صار ينظر إليه على أنه هبوط بهن إلى مرتبة الجوارى ، فسادت الجهالة أجيالاً متتالية من المرأة العربية، إلى أن أمكن لبعض البلاد العربية أن تحطم ذلك التقليد الحاطئ بعد مقاومة شديدة من الرأى العربي العام . غير أن هذه الآثار ما تزال قائمة في بعض البلاد العربية الى يجاهد مفكروها في تخفيف حدة المعارضة لإخراج المرأة العربية ، من عزلتها عن مجتمعها بغير أن يتعدى ذلك حدود موارثينا الأصيلة . وقد كان لذلك التقليد القديم أثر آخر في الآداب والفنون العربية ، فإن ارتباط مجالس الإيناس بالجواري جعل تلك المجالس في أكثر الأحوال مغرقة في اللهو والمجون وشرب الحمر ، ولم تلبث الجارية المؤنسة أن اتخذت أداة للمتعة الحسية . فكان لهذا الاتجاه أثره الخطير في الإسفاف بفنون الأدب العربي والموسيقي والرقص، وحال بينها وبين السمو إلى الآفاق العليا . ويمكن أن يقال إن شيئاً من هذا الأثر الحطير ما يزال قائماً في مجتمعنا العربي، إذ أن ظاهرة المتعة الحسية ما نزال غالبة على كثير من الإنتاج العربي في الأدب والموسيق والرقص.

وهذه حال لا يمكن معها الرق الاجهاعي الذي ننشده في حياتنا الحديدة، وعلينا أن نعني بالتسامي بالأدب والفن فوق تلك المرتبة التي هبط بهما إليها ذلك الاتجاه الحاطئ القديم .

وهناك مثال آخر لتلك الشوائب الضارة، وهو احتقار الأعمال المهنية في الصناعة والزراعة وما إليها من الأعمال الخطيرة في ميادين الإنتاج . فمنذ سيطرت العناصر الأجنبية على الحكم والسياسة في الأمة العربية عكفت جماهيرها على شئونها المعيشية بمعزل عن الحكم والسياسة ، وأصبح الامتياز في الأعمال المهنية لا يؤدي إلى الارتقاء في المستوى الاجتماعي إلا فى حدود الجماهير المنعزلة عن الحكم والسلطان، فكان الممتازون في الحرف لا يتعدون الطبقة الدنيا من المجتمع الذي قسم إلى طبقتين منفصلتين، وتكادان تكونان متعاديتين وهما طبقة السادة وطبقة الحماهير العاملة . وكان حظ العلماء والأدباء خيراً من حظ الممتازين في الحرف، لأن السادة كانوا يقربونهم ليستعينوا بهم على تقوية سلطانهم ، فكانوا يقربون العلماء ليكونوا عوناً لهم على إحراز ثقة الشعب،وكانوا يقربون الأدباء ليقوموا بالدعاية لهم . وإذا كان ذلك قد هبط بقدر الأدب إلى مرتبة التبعية والدعاية لأصحاب السلطان ، فإنه قد جعل المثقفين كذلك يترفعون عن أعمال المهن وأصحابها . وقد استمر هذا الاتجاه إلى عهد قريب مع اختلاف الظروف؛ فإن المتعلمين عامة كانوا يحرصون على أن يلتحقوا بالوظَّائف التي يعدونها خاصة بالسادة فهي أعلى مرتبة في المجتمع من أعمال المهن. وقد كان لهذه الحال أثرسيُّ آخرعن طريق غيرمباشر، فإن طبقة الموظفين في الأمة العربية كانت ولعلها ما تزال إلى الآن تعد نفسها سادة بالنسبة لجماهير الأمة، وهذا من أكبر العوائق التي تحول دون الحياة الدبمقراطية الحق ، ولا يمكن أن يستقيم الحال في مجتمعنا الجديد إلا إذا عاد التوازن العادل بين طوائفه، فأحيد الاعتبار إلى أعمال المهن، وجعل لها المكان المناسب في التقدير الاجتماعي ، وأعيد النظر في حقيقة المكانة التي ينبغي أن تكون للوظائف وشاغليها على أنهم خدم للمصلحة العامة وليسوا سادة للجماهير ولا ملحقين بطيقة من السادة

وإذا شننا أن نعدد الأمثلة على الشوائب السيئة الى داخلت مواريشنا لأضفنا عدداً آخر تضيق عنه هذه الصفحات ويكفينا أن نذكر واحدة منها تتصل اتصالاً قريباً بالعوامل الى أدت إلى إبعاد الشقة بين طبقات الأمة. فقد استطاع عدد من الأفراد في المجتمع العربي القديم أن يحتلوا مكانة اجتماعية سامية عن طيق المال الذي أحرزوه في ظل العصور الى كانت فيها الأنانية الفردية مطلقة من كل قيد ، وكان الكثير منهم عاطلاً عن العمل، إذ كانوا يعدون الأعمال المهنية دون كرامهم الاجماعية ، واستطاع بعضهم أن يستخدموا الأدباء للدعاية لأنفسهم كما استطاعوا أن يكتسبوا عطف الحكام بهداياهم وأن يكتسبوا خضوع العامة لهم بما كانوا يقده ون لهم من العطايا في صور من (الإحسان) المباشر الذي تمتد به يدهم العليا . وكان بعضهم يكتسب مكانة دينية تزيد اعتبارهم الاجتماعي ينظهرونه من مظاهر التدين مثل بناء المساجد .

فكان لعلو المكانة الاجماعية للأغنياء العاطلين أثر سيئ في المجتمع

لأنهم كانوا أداة في إضعاف هذه الأمة بما انصرفوا إليه من حياة البذخ والترف والإسراف والهبوط بالمستوى العام الحلمي بما جروه على المجتمع من آثار استهتارهم باللهو، وإغراقهم في الملذات الحسية، وهدم القيم العليا في جماهير الأمة.

وقد فطن المفكرون من أبناء الأمة العربية الحديثة إلى ما حاق بحياتنا من آثار هذه ﴿ الحال ، وأخذوا في الكشف عن مكامن هذه العلة المزمنة ومحاولة التماس العلاج لها . ولكنا ما نزال في أشد الحاجة إلى مزيد من الجهد في معالجة الآثار التي ما نزال قابعة في ثنيات مجتمعنا، مثل قبوع الميكروب في ثنيات البدن كي يهيج في أول فرصة للفتك به . إن الاتجاه الذي اتجه إليه الأغنياء العاطلون ما زال ماثلاً في حياتنا في مظاهر شي يمكن أن نلخصها [تحت عنوان واحد وهو إيثار اللهو على الجد . ونحن في نهضتنا الحاضرة في أشد الحاجة إلى الجد الصارم ، وإذا كان ولا بد أن نتيح لأنفسنا فرصة للترفيه والاستجمام فللترفيه والاستجمام متسع لصنوف كثيرة في مجالات لا تهدر كرامة الجد ولا تنافيه . إن الأغنياء العاطلين كانوا في أكثر الأحوال يؤثرون اللهو الرخيص ، وهو لا يؤدي إلى ترفيه ولا إلى استجمام، بل هو إذا حققنا النظر فيه نوع من الإجهاد الذي لِحَأُ إليه العاطلون ليدخلوا إلى حياتهم الخاوية نوعاً من النشاط المجهد، وفي مواريثنا الأصيلة مقاييس سامية لا بد لنا أن نحتفظ بها كي نهتدي إلى ما هو جدير بنا من الجد وما هو جدير بإنسانيتنا من الترفيه الكريم .

وهناك موضوع هام بالنسبة إلينا في نهضتنا الحاضرة، وهو العمل بكل ما نستطيع على وحدة اتجاهنا في بناء حضارتنا الجديدة . لقد بني العرب حضارتهم الأولى وهم صف واحد لا انصداع فيه ، ولكن الظروف القاسية التي مرت بها هذه الأمة أدت إلى تصدع الصف في الأمة بوجه عام بتفتيت الوطن العربى إلى قطع صغيرة، وإثارة النعرات بين كل من هذه القطع ، كما أدت إلى تصدع المواطنين في كل وطن إلى أحزاب وفرق . وقد نشأ هذا التصدع في عصور كانت الظروف تسمح به من أثر الحوادث الطارئة التي أشرنا إليها خلال هذا الحديث . ولكن تهضتنا الحاضرة جديرة بأن تزيل T ثار تلك الظروف وأن تقتلعها من أساسها . واللـى يدعونا إلى ذكرها شيء واحد وهو أن بعض الأعداء يحاولون إقامة العقبات فى سبيل وحدة الصف العربى بدعاياتهم المسمومة . والجدير بنا أن نواجه هذه الدعايات المسمومة بكل ما نستطيع أن نقوم به لإظهار حقيقتنا . فإن الأمة الع بية معروفة في كل عصور تاريخها بأسمى أنواع التسامح وفي مواريثنا من ميادين المساواة والعدالة ما ينفى كل تفريق بين المواطنين على أساس إخلاف الدين أو الجنس أو اللون .

هذه أمثلة نضربها للدلالة على أن أمتنا فى وقتنا هذا تواجه جهاداً ضخماً فى جبهات عدة وعلينا أن نكون على وعى تام بالمواطن التى ينبغى لنا أن نوجه إليها جهادنا ، حتى نتمكن من حسن الاختيار للطراز الذى نقيم عليه حضارتنا . إنه لا معدى لنا عن الأخذ بجانب هام من أساليب

الحضارة العالمية الحديثة ، ولكنا فى الوقت نفسه لا معدى لنا عن الحرص على العناصر التى العناصر التى المعناصر التى أشرنا إليها من قبل فى حديثنا عن شخصية الحضارة العربية .

وإذا كان هناك أكداس من الرواسب الضارة فى العادات والتقاليد أو النظم الاجتماعية فلا بد لنا من تطهير مواريثنا منها حتى لا تعرض حضارتنا الجديدة إلى T ثارها المدمرة .

# لمحة من المستقبل

لقد كان من نصيب الأمة العربية أن تبتدئ في التحرك من جديد وأن تتحرر وتبدأ في بناء حضارتها أو تستمر في بناء حضارتها . في هذا العصر الذي تقدم فيه العلم تقدماً مدهشاً ، وكان تقدمه في السنوات العشرين الماضية أعظم مما قطعه في ألوف من السنين مجتمعة . ولا مفر لنا من أن نواجه الحياة في عصرنا هذا وأن ننظر إلى أنفسنا لنعرف أين مكاننا بين الأمم وأن نحاول جهدنا أن نساير ركب التقدم الحضاري، كما ينبعي لأمة فتية دبت فيها حياة جديدة . ولعل عصور الخمود والركود التي مرت بنا كانت بمثابة التجاء العربي إلى أعماق الصحراء عند ما يهزم في معركة كي يتحفز للعودة إلى الميدان مرة أخرى إذا استجم وضمد جراحه . وليس من طباع الأمة العربية الغرور والادعاء ولا الكبرياء ، فإنها عند ما بدأت بناء حضارتها الأولى لجأت إلى علوم الإغريق وإلى فنون العراق ومصر وشهال أفريقيا والأندلس فاغترفت منها ثم طورتها وتفننت فيها واستطاعت على مر الزمن أن تبتكر وأن تبتدع وأن تهب لغيرها ثما عندها . ومع كل ما ابتدعته وابتكرته لم تنس فضل الحضارات السابقة عليها، بل كانت وما تزال تعترف لها بالفضل والسبق ، على خلاف ما جرت عليها شعوب أوربا التي اغترفت ما اغترفته من حضارة العرب ثم كافأتها على

فضلها بالإنكار وتعمد التبرؤ مها . فنحن مثل أجدادنا نعرف أننا فى حاجة إلى الاغتراف من الحضارة الحديثة التى وجدناهاسابقة تحتل ميادين النشاط عند ما بدأنا نتنبه . ولكنا أيضاً مثل أجدادنا نستطيع عند ما نأخذ عن سوانا أن نضيف إلى ما نأخذه إضافات نفيسة ، وأن نطور الحضارة التى نستعيرها ونتفن فى تطويرها وأن نبتدع ونبتكر وأن نهب لغيرنا من آثار ابتداعنا وابتكارنا .

غير أننا مع هذا نرى الأدلة كلها تشير إلى أن حضارتنا لا ينبغى لها أن تكون نسخة طبق الأصل من الحضارة الحديثة ، بل لا بد لها أن تصطبغ بصبغة خاصة تميزها لأنها تنطوى بطبيعتها على عناصر جوهرية فى مواريثنا لا تشبه العناصر الجوهرية فى هذه الحضارة الحديثة .

ونحن إذا تحرينا الصراحة التامة والصدق في تفكيرنا لم يحف علينا أن الحضارة الحديثة السائدة اليوم في العالم مهددة تهديداً مخيفاً ، لأنها كما سبق أن قلنا تنطوى في كيانها على بعض العناصر المدمرة الموروثة من الحضارات الوثنية القديمة . وقد فطن كبار المفكرين في العالم في وقتنا هذا إلى الأخطار الشديدة التي تهدد الحضاره الغربية الحاضرة ، وكثير منهم يوجهون إليها لوماً شديداً لخلوها من العنصر الروحي الإنساني ، ويقول بعضهم في صراحة إن هذه الحضارة في أشد الحاجة إلى أن تجدد دماءها بإضافات من المبادئ العليا المسيحية . ولا عجب في هذا فإن المبادئ العليا التي جاءت بها الأديان الاعرى ،

وكلها تدعو إلى الإنسانية والعدل والتسامح والرحمة والإنصاف وغير ذلك من الفضائل .

وقد كان من أخطر عناصر التدمير فى الحضارة الغربية الحديثة اتجاهها إلى الاستغلال الذى تحدثنا عنه فيا سبق ، وهو اتجاه وثبى ورثته هذه الحضارة عن الحضارة الوثنية الموروثة عن روما الى كانت تتحكم فى الشعوب وتسيطر عليها من أعلى كما يسيطر السادة الجبابرة على المستضعفين .

وهذا الطغيان الذي تتميز به الحضارة الغربية في حد نفسه رذيلة، ويكفى أن يكن عنصراً مدمراً خطيراً . غير أنه أدى إلى فساد آخر يمكن أن يقنع الدول الاستغلالية بالخطر الذي يهددها إذا كانت رذيلة الطغيان لا تكفى وحدها لإقناعها بالعدول عن مسلكها . فإن التنافس الذي تفاقم أمره بين الدول المستغلة نفسها وأدى إلى سلسلة من الح وب الطاحنة وما يزال يؤدى إلى التوتر المستمر بين الدول الكبرى منها يمثل تهديداً ظاهراً أمام الأعين جميعاً . وها هي الدول الكبرى تحس الآن بأنها تقف على فوهة بركان قد ينفجر في أية لحظة ، ولهذا بدأت تفكر في الوسائل التي تنجيها من ذلك الموقف الانتحارى . غير أنها مع ذلك مقيدة ولا تستطيع أن تتحرك حركة طبيعية حرة طاعة لتفكيرها وإنحلاصاً لنفسها في التماس النجاة من الخطر الداهم . هي مقيدة باندفاعها الأول في اتجاه الاستغلال ولن تستطيع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة تستطيع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة تستطيع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة تستطيع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة تستطيع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة المناس النفياء المهم . هي مستعبدة لشهوة المهم . هي مستعبدة لشهوة تستعليع التحرر إلا إذا عدلت عن ذلك الانجاه . هي مستعبدة لشهوة المهم . هي مستعبدة لشهوة المهم . هي مستعبدة لشهوا المهم . هي مستعبدة لشهوة المهم . هي مستعبدة لشهوة المهم . هي مستعبدة لشهوا المهم . هي مستعبدة لشهود المهم . هي مستعبدة لشهوا المهم . هي مستعبدة لشهود المهم . هي مستعبدة المهم . هم مستعبدة المهم . هي مستعبدة المهم . و المهم . هي مستعبدة المهم . و المهم . المهم . و المهم . الم

مما سبق لنا التحدث فيه.

الاستغلال ، ومستعبدة لمواريثها الثقافية الوثنية ، ولا تستطيع أن تعود أدراجها لتلتمس سبيل الحلاص من الأخطار الكبيرة التي تهددها .

ولو قارنا بين الدول الغربية وبين الدول الشرقية في آسيا وأفريقيا لوجدنا أن مواريث الشرق أحرى أن تجنب الأمم الشرقية تلك المواقف الانتحارية التي تشكو منها الأمم الغرثية.

فالمأمول مثلا أن تتمكن الهند والصين ـ وهما ورثة حضارة إنسانية أرق ــ من الوصول إلى تعامل يجنبهما الاصطدام الحطير الذي يوقع الضرر البلغ بكل منهما . والدلائل كلها تشير إلى أن ذلك ممكن جدًّا وقر ب الحدوث .

فاذا تستطيع الحضارة العربية الجديدة من الناحية العملية أن تهدى إلى الحضارة الغربية الانتحارية ؟ والجواب على هذا السؤال يبدو واضحاً

إن رسالة حضارتنا واضحة وهي رسالة التحرر والفضيلة الإنسانية والسلام . نحن ورثة هذه الرسالة ونحن جديرون أن نجعلها أساس حضارتنا ، بل إن الحوادث كلها تشير إلى أننا متمسكون بها حريصون على عقيدتنا فيها . وإذا كانت الحضارة الغربية تبدو مترددة في العدول عن اتجاهها الاستغلالي فإننا جديرون بأن نساعد على تراجعها عن ذلك الاتجاه بغير إرادتها . وقد يكون منطق الواقع أقرب إلى إدراك ورثة الحضارة الواقعية

القائمة على الاعتداد بالقوة وحدها . وشعوب الأرض قد تنبهت وهبت

التحرر ، وفى تحريرها علاج شاف لداء الاستغلال فإن الدول المستغلة لا تجد فرصة لافتراس غيرها حين تتمسك الشعوب جميعاً بحرياتها وتهب للدفاع عنها . فني تحرر شعوب الأرض نجاة للدول المستغلة من موقفها الانتحارى . فنحن في بناء حضارتنا الجديدة نقدم خدمة كبرى إلى الحضارة الإنسانية . بأن نعاون بقدر استطاعتنا على كل حركة ترى إلى تحرير الشعوب أيّا كانت وأنى كانت . فما دامت هناك استغلال لهذه الشعوب المستعبدة فسوف يبتى تنافس الدول المستغلة ، وسوف تستمر في ابتكار وسائل القتل والتدمير والمضى في سير أعى نحو الهاوية .

وما من شك فى أن تحرير الشعوب وزوال عهد الاستغلال يكون بمثابة جرعة مرة من ترياق فيه شفاء من الداء الكامن فى الحضارة الغربية الحاضة .

وهذا هو السبيل الذي تشير لنا مواريثنا الحضارية إليه لنسير نحوه في إيمان بأننا نضيف إلى الحضارة الإنسانية إضافة نفيسة ، وهو سبيل الحرص على حريتنا والمعاونة على التحرير لكل شعب تتحكم فيه قوى الاستغلال . بهذا نكون قد أضفنا إلى الحضارة الإنسانية إضافة كبرى بأن نبعدها عن خطر الدمار ونتجه معها نحو حياة قائمة على التعاون الإنساني في ظل الحربة الشاملة .

# الفهرس

| صفحة  |        |     |        |         |        |           |            |              |         |
|-------|--------|-----|--------|---------|--------|-----------|------------|--------------|---------|
| ٥     | •      |     |        |         |        |           |            | . : : 2      | المقدما |
| 17    |        |     |        |         |        |           | <b>?</b> « | « من نحن     | سؤال    |
| 44    |        |     |        |         | 4      | حضارتم    | وأدوار     | طور الأمم    | سنن ت   |
| ٣٨    |        | . ( | لجاهلي | العصر ا | ربية ( | لأمة العر | حياة ا     | الأول من     | الدور   |
| ٥٧    | •      |     |        |         |        | ابلحاهلى  | العصر      | العرب في     | جيران   |
|       |        |     |        | •       | بية :  | لأمة العر | حياة ا     | الثانى من    | الدور   |
| ٧١    | ÷ .    |     | •      |         |        |           | ،يدة       | لرسالة الجد  | ١ .     |
| ٨٩    | •      | ٠.  |        |         |        | العربية   | ، الأمة    | بعد انطلاق   | . '     |
| 46    | •      |     |        |         |        | جديدة     | عربية      | نكوين أمة    | i       |
| 14.   | •      |     |        |         |        |           | ية         | الدولة العرب | '       |
|       | ;      | •   |        | :       | مربية  | الأمة ال  | ل حياة     | الثالث مر    | الدور   |
| 1 8 4 | • .    |     |        | :       |        |           | لة .       | انقسام الدو  |         |
| 104   | •      | •   |        | الدفاع  | لحكم و | ية عن ا   | ة العرب    | انعزالُ الأم |         |
| . 1   | جوم' ' |     |        |         |        |           |            | الأمة العرب  |         |
| ١٥٨   |        | •   |        |         |        |           |            | التتار       |         |

| صفحة |   |     |                                            |
|------|---|-----|--------------------------------------------|
| ۸۲۲  |   |     | بناء الحضارة العربية (شخصيتها ورسالتها )   |
|      |   |     | لمحة من آ ثار الحضارة العربية :            |
| ۱۷۵  |   |     | الفلسفة الفلسفة                            |
| ۱۸۰  |   |     | العلوم                                     |
|      |   |     | الدور الحامس من أدوار حياة الأمة العربية : |
| 717  |   |     | نكبة الاستعمار                             |
|      |   |     | فجر الحياة الجديدة للأمة العربية :         |
| 44.  |   |     | يقظة مصر ( الحملة الفرنسية وما بعدها ) .   |
| 444  |   | :   | يقظة شعب المغرب العر بى                    |
| 44.  |   |     | بدء يقظة العرب في شمال أفريقيا .           |
| 44.5 |   |     | يقظة الشعب السورى والعراق                  |
|      |   |     | حركات التحرر العربية في القرن العشرين :    |
| 747  |   |     | الصدمات تهز الأمة العربية                  |
| 444  |   |     | المعجزة العربية في ليبيا                   |
| 727  |   | . ( | جهاد شعب مصر من الاحتلال إلى الاستقلال     |
| 777  |   |     | خيانة الحلفاء الكبرى للعرب .               |
| 777  |   |     | المنوقف في سوريا                           |
| ***  | • |     | الموقف في لبنان                            |
|      |   |     |                                            |

| 440  |  |   |      |                               |
|------|--|---|------|-------------------------------|
| صفحة |  |   |      |                               |
| 440  |  |   |      | الموقف في العراق              |
| ۲۸.  |  |   |      | الموقف في الأردن              |
| 440  |  |   |      | انتصار الشعب في ليبيا .       |
| 441  |  |   |      | حركة التحرر في تونس .         |
| 794  |  |   |      | البعث الجديد في المغرب العربي |
| 444  |  | • |      | الجهاد الباسل في الجزائر .    |
| 4.4  |  |   | جديد | حضارة عربية جديدة في عهد      |
|      |  |   |      |                               |

لمحة من المستقبل . . . . . ۳۱۷

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

#### أمتنا العربية

هذا الكتاب تعريف واف بأصول الأمة العربية الحديثة منذ نشأتها لليوم ، وبيان للعناصر الجوهرية التي تنطوى عليها الرسالة السامية التي حملها إلى العالم وجلاء لمعالم حضارتها الكبرى التي كان ها فضل كبير على الحضارة العالمية وتنويه بالإضافات القيمة التي أضافتها إلى الراث العلمي والفكرى والفي للإنسانية . وقد قسمت فصول الكتاب بحيث نظهر أدوار الحياة التي مرت بها الأمة العربية ظهورًا واضحًا وفقاً لنظرية التطور مر العصور وأن مصيرها كان واحداً في كل عصر ، وكفاحها وبادئها الخفيان واستمباد الشه بب واستمرت تحمل راية التحرير ومكافحة الاستمباد الطفيان واستمباد الشه بب واستمرت تحمل راية التحرير ومكافحة الاستمباد على حري التحرير ومكافحة الاستمباد تنظري على العاصر الجوهرية في الحوادث العربية والعناصر الإنسانية تنظرى على العناصر الجوهرية في الحوادث العربية والعناصر الإنسانية الصاحة من الحفيارة العالمية الحديثة .

#### دارالمحارف للطباعة والنشر والتوزيح